

الله المحالية المحالي

تَصنيفُ الإِمَامِ محكم ويَرْعَبُ لِي الْوَهَابِ بَرْسُ لَيْمَا زَالْتَمِ يَمِدُهِ المَوْفَاسِنَة (١٢٠٦) مِمَةُ الدِّمَانِ

مَنْقُولُمِنَ الشَرْعِ الصَّوْفِي لِعَالِي الشَّيْخِ الدُّكِتُورِ صَالِحُ بَرْعَ اللَّهُ لِيَ الْعَلَى الْمَرْتِ الْمُحْصَدِي الْمُحْصَدِي فَيْ عُضْوُهُ مِنْ أَنْ إِلَهُ الْمَاءِ وَالمرَّسِسُ بِالْمِمَيْنِ الْمُرْمِيْنِ الْمُرْمِيْنِ غَفْرُ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَا يَخِهِ وَلِلْمُسْالِمِينَ غَفْرَ اللَّهُ لَهُ وَلُوالِدَيْهِ وَلِمَا يَخِهِ وَلِلْمُسْالِمِينَ

السّخة الثّانيَة





# كَيْ الْمِيْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْ

شرر و

تَصنيفُ الإِمَامِ محَمَّدِ بَزَعَبُدِ الْوَهَّابِ بَرْسُلَيْمَا زَالتَّمِيْمِيّ

ا لمتوفئ سَنة (١٢٠٦) رِحَهُ الدِّيعَا لي

مَنْفُولُمْنَ الشَّرْعِ الصَّوْفِي لِعَالِي الشَّيْخِ الثَّكِسُورِ صَاحِحُ بَرْعَ اللَّكُ لِبَرْجُ مَا الْعِيْصَ يَمِيٌّ

عُصْوُهَ يُنَةِ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ وَالْمَرْسِسُ بِالْحَرَمَيْنِ لِمُرْبِفَيْنِ عَصْوُهُ فَاللَّهُ لَمَ الْمُحْدِيمِ وَلِمُصَابِعَ فَاللَّهُ لَمَ وَلِوَا لِمَدْيِهِ وَلِيشًا يَخِيهِ وَلِلْمُصْرِيمَ عَيْمِ لِينَا لِمُصْرِيمَ عَلَيْهِ وَلِلْمُصْرِيمَ الْمُصْرِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُصْرِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

السّخة الثّانيَةُ

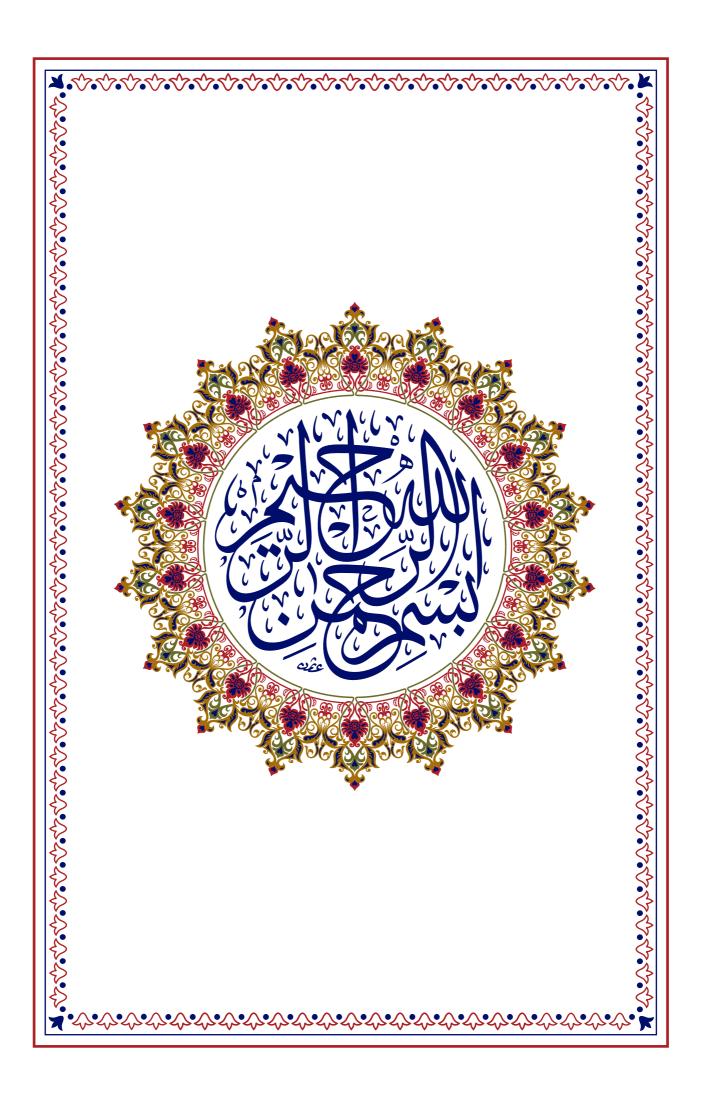



الحَمْدُ للهِ اللَّذِي صَيِّرَ الدِّينَ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُولًا وَمُهِيَّاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أُصُولًا وَمُهِيَّاتٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ.

أُمَّا بَعْدُ:

فَحَدَّ تَنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ وَهُو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ؛ بِإِسْنَادِ كُلِّ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَيَالِلهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّرَاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّرَاحِمُونَ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ فِي الأَرْضِ؛ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ فِي اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللَّهُ عَنْ مَنْ فِي اللَّهُ عَنْ وَيَعْلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَمْ وَلَا يَوْ عَمْ عُنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

وَمِنْ آكَدِ الرَّحْمَةِ رَحْمَةُ المُعَلِّمِينَ بِالمُتَعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَي تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ، وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي مَنَازِلِ اليَقِينِ

وَمِنْ طَرَائِقِ رَحْمَتِهِمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَى مُهِمَّاتِ العِلْمِ؛ بِإِقْرَاءِ أُصُولِ المُتُونِ، وَتَبْيِنِ مَقَاصِدِهَا الكُلِّيَةِ، وَمَعَانِيها الإِجْمَالِيَّةِ؛ لِيَسْتَفْتِحَ بِذَ لِكَ المُبْتَدِئُونَ تَلَقِّيهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَيَجِدُ فِيهِ المُتُوسِّطُونَ مَا يُذَكِّرُهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ المُنْتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ العِلْمِ. وَهَذَا شَرْحُ الكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ (بَرْنَامَجِ مُهِمَّاتِ العِلْمِ) فِي (سَنَتِهِ السَّادِسَةِ)، وَهَذَا شَرْحُ الكِتَابِ الثَّالِثِ مِنْ (بَرْنَامَجِ مُهِمَّاتِ العِلْمِ) فِي (سَنَتِهِ السَّادِسَةِ)، سِتِّ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِائَةِ وَالأَلْفِ، وَهُو كِتَابُ (فَضْلُ الإِسْلَامِ)، لِإِمَامِ الدَّعْوَةِ الإِصْلَاحِيَّةِ السَّلَقِيَّةِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، الشَّيْخِ الدَّعْوَةِ الإِصْلَاحِيَّةِ السَّلَقِيَّةِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، الشَّيْخِ الدَّعْوَةِ الإِصْلَاحِيَّةِ السَّلَقِيَّةِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ، الشَّيْعِ مَعْدَ اللَّامُ فَي سَنَةَ سِتِّ بَعْدَ اللَّائِقِيْ وَالأَلْفِ. وَالأَلْفِ. وَالأَلْفِ. وَالأَلْفِ. وَالأَلْفِ. وَالأَلْفِ.

♦



## قال المصنِّف رحمه الله:

بِسْ مِاللَّهِ الرَّمَزِ الرَّحِي فِي وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ الرَّحِي اللهِ اللهِ اللهِ سُلامِ فَضْلِ الإسلامِ فَضْلِ الإسلامِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ [المَائِدَة: ٣].

[٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَعَالَى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[3] وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَمْ لُكُمْ وَمَثُلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلِ ٱسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي عَمَلًا مِنْ غُدُوةٍ إِلَى ضَلَاةٍ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرًا طٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى أَنْ الْعَصْرِ عَلَى قِيرًا طٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى أَنْ الْعَصْرِ عَلَى قِيرًا طٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى أَنْ الْعَصْرِ عَلَى قِيرًا طٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، فَعَالَ الْكَثْرَ اللهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ تَعْمِلُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمْلًا وَأَقَلَ أَجْرًا؟ ، قَالَ: ذَالِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ عَمَلًا وَأَقَلَ أَجْرًا؟ ، قَالَ: ذَالِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجْرِكُمْ شَيْتًا؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: ذَالِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجْرِكُمْ شَيْتًا؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: ذَالِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ».

[٥] وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الجُمْعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الجُمْعَةِ، وَكَذَالِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

[٦] وَفِيهِ تَعْلِيقًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» ٱنْتَهَى.

[٧] وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَافَةِ اللهِ تَعَالَى؛ إِلَّا كَانَ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَابِسٍ وَرَقُهَا = إِلَّا ذَكَرَ الرَّحْمَانَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَافَةِ اللهِ تَعَالَى؛ إِلَّا كَانَ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَابِسٍ وَرَقُهَا = إِلَّا خَاتَ عَنْ هَاذِهِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا، وَإِنَّ ٱقْتِصَادًا فِي سُنَةٍ خَيْرٌ مِنِ ٱجْتِهَادٍ فِي خَلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ».

[٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَيُلِكُ عَنْهُ قَالَ: «يَا حَبَّذَا نَوْمُ الأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ! كَيْفَ يَغْبُنُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصَوْمَهُمْ؟! ، وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَعَ بِرِّ وَتَقَوْى وَيَقِينٍ ، أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ عِنْدَ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ المُغْتَرِّينَ ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

ٱسْتَفْتَحَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كِتَابَهُ بِالبَسْمَلَةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا؛ ٱتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ فِي الوَارِدِ فِي مُرَاسَلَاتِهِ وَمُكَاتَبَاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُلُوكِ، وَالتَّصَانِيفُ تَجْرِي مَجْرَاهَا. ثُمَّ قَالَ: (بَابُ فَضْلِ الإِسْلامِ)، وَمَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ فَضْلِ الإِسْلَامِ؛ وَهُوَ: مَا الْحَتَصَّ بِهِ مِنَ المَحَاسِنِ.

وَأَصْلُ (الفَضْل): الزِّيَادَةُ.

فَالمُرَادُ: بَيَانُ المَحَاسِنِ الَّتِي زَادَ بِهَا الإِسْلَامُ عَلَى غَيْرِهِ.

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فَضْلَ الإِسْلَامِ قَبْلَ بَيَانِ حَقِيقَتِهِ؛ لِتَتَشَوَّفَ النَّفُوسُ إِلَيْهِ، وَتَتَطَلَّعَ لِمَعْرِفَتِهِ.

وَمِنْ سُنَنِ العَرَبِ فِي كَلَامِهِمْ: تَقْدِيمُ فَضْلِ الشَّيْءِ إِذَا كَانَتْ حَقِيقَتُهُ مَكْشُوفَةً مَعْلُومَةً، وَمِنْ سُنَنِ العَرَبِ فِي كَلَامِهِمْ: تَقْدِيمُ فَضْلِ الشَّيْءِ إِذَا كَانَتْ حَقِيقَتُهُ مَكْشُوفَةً مَعْلُومَةً، وَكَرَهُ أَبُو الفَضْلِ ٱبْنُ حَجَرٍ فِي «فَتْح البَارِي».

فَتَقْدِيمُ فَضْلِ الشَّيْءِ قَبْلَ بَيَانِ حَقِيقَتِهِ لَهُ مُوجِبٌ وَشَرْطٌ.

فَمُوجِبُهُ: إِرَادَةُ التَّشْوِيقِ إِلَيْهِ.

وَشَرْطُهُ: أَنْ تَكُونَ حَقِيقَتُهُ مَكْشُوفَةً مَعْلُومَةً.

**(2)** 

وذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَمَانِيَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ [المائدة: ٣] الآية).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

أَوَّ أَلَى اللهُ عَوْلِهِ: (﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣])؛ فَبُلُوغُ الكَمَالِ فَضْلُ، وَكَوْنُ المُكَمِّل لَهُ هُوَ اللهُ غَايَةُ الفَضْل.

فَكَمَالُ الإِسْلَامُ دَالُّ عَلَى فَضْلِهِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

أُولَاهُمَا: كَوْنُهُ كَامِلًا، فَإِنَّ الكَمَالَ دَالُّ عَلَى الفَضْل.

وَالْأُخْرَى: كَوْنُ مُكَمِّلِهِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَثَانِيهَا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المَائِدَة: ٣])؛ فَأَجَلُّ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْنَا الإِسْلَامُ؛ فَمِنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ أَنَّهُ أَجَلُّ النِّعَمِ الإِلَهِيَّةِ، وَأَعْظَمُ المِنَنِ الرَّحْمَانِيَّةِ.

وَثَالِثُهَا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣])؛ فَمِنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ أَنَّهُ الدِّينُ المَرْضِيُّ لَنَا مِنَ اللهِ، وَمَا عَدَاهُ مُبْغَضٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَع غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَمان].

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْنُمْ فِ شَكِّ مِّن دِينِي ... ﴾ [يُونُس:١٠٤] الآية).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿ مِّن دِينِ ﴾)؛ وَهُو الإِسْلَامُ، مَعَ قَوْلِهِ: (﴿ أَعَبُدُ اللهُ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّ فِي قَوْلِهِ اللهِ سُلَامِ أَنَّ المَعْبُودَ فِيهِ هُو اللهُ وَحْدَهُ؛ فَإِنَّ فِي النَّقُوسِ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَى الافْتِقَارِ إِلَى مَنْ تَأْلَهُهُ وَتُعَظِّمُهُ، وَلَا يَسُدُّ تِلْكَ الضَّرُورَةَ إِلَّا النَّقُوسِ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ إِلَى الافْتِقَارِ إِلَى مَنْ تَأْلَهُهُ وَتُعَظِّمُهُ، وَلَا يَسُدُّ تِلْكَ الضَّرُورَةَ إِلَّا عِبَادَةُ اللهِ، فَمِنْ فَضْلِ دِينِ الإِسْلَامِ أَنَّ تِلْكَ الضَّرُورَةَ مِنَ العِبَادَةِ يَتَوَجَّهُ فِيهَا الخَلْقُ إِلَى المَعْبُودِ الحَقِّ وَهُو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَوَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤَتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ .... ﴾ [الحديد: ٢٨] الآية).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي عِظَمِ الجَزَاءِ المُرَتَّبِ عَلَى الإِسْلَامِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَصْلِهِ ؛ فَتَعْظِيمُ أَجْرِهِ عُنَوْانُ فَصْلِهِ .

فَالإِسْلَامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اَتَّقُوا اللهَ وَعَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، وَالْجَزَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُؤْتِكُمُ كَاللهُ مُ وَالْجَزَاءُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ يُؤْتِكُمُ كَاللهُ مَا لَا اللهُ الل

أَوَّ لَهُا: أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ.

وَالْكِفْلُ: الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ، فَلَهُ حَظُّ وَنَصِيبٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُ حَظُّ وَنَصِيبٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَهُ حَظُّ وَنَصِيبٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ فِي الآخِرَةِ.

وَثَانِيهَا: أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُ نُورًا يَهْتَدِي بِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى سُبُلِ السَّلَامِ، وَيَهْتَدِي بِهِ فِي الآخِرَةِ إِلَى مُبُلِ السَّلَامِ، وَيَهْتَدِي بِهِ فِي الآخِرَةِ إِلَى مُبُلِ السَّلَامِ): أَنْوَاعُ الطَّاعَاتِ، وَ(دَار السَّلَامِ): الجَنَّةُ - جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِهَا.

وَثَالِثُهَا: أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَسِيَاقُ الآيَاتِ عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالأَجْرُ المَدْكُورُ عَامٌ لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ بِالإِسْلامِ، وَالمُرَجِّحُ عُمُومَهُ عَلَى خُصُوصِهِ فَالأَجْرُ المَدْكُورُ عَامٌ لِجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ بِالإِسْلامِ، وَالمُرَجِّحُ عُمُومَهُ عَلَى خُصُوصِهِ مُلاحَظَةُ السِّيَاقِ؛ فَإِنَّ سِيَاقَ الآيَاتِ مُتَعَلِّقُ بِمَنْ بُعِثَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْدِوسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الشَّيَاقِ؛ فَإِنَّ سِيَاقَ الآيَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ مِنَ المَيْسُلام حَازُوا الأَجْرَ المَذْكُورَ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: («مَثَلُكُمْ وَمُثَلُ أَهْلِ الرَّابِعُ: حَدِيثُ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَاللَّهُ عَنْهُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ: (وَفِي وَمَثُلُ أَهْلِ الرَّتَابَيْنِ... » الحديث). رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَهُو مَقْصُودُ المُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ: (وَفِي الصَّحِيح)، فَإِنَّ هَذَا الإطْلاق يَأْتِي عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِرَادَةُ كِتَابٍ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ، وَالمَعْهُودُ عِنْدَهُمْ هُوَ «صَحِيحُ البُخَارِيِّ» وَهُمُا: إِرَادَةُ كِتَابٍ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ، وَالمَعْهُودُ عِنْدَهُمَا وَ الْمُوادُ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُمَا وَهُمُسْلِمٍ» ٱتِّفَاقًا أَوِ ٱنْفِرَادًا، فَرُبَّهَا قِيلَ: (وَفِي الصَّحِيحِ)، وَكَانَ المُرَادُ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَهُمَا مَعًا، أَوْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَالْآخَرُ: إِرَادَةُ جِنْسِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ؛ بِأَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ، فَرُبَّهَا وَقَعَ فِي كَلَامِ أَحَدٍ: (وَفِي الصَّحِيحِ)؛ لَا يُرِيدُ الكِتَابَ المُصَنَّفَ فِيهِ؛ بَلْ يُرِيدُ أَنَّ الحَدِيثَ المَذْكُورَ ثَابِتُ دَاخِلٌ فِي شَرْطِ الصِّحَةِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»)، فَإِنَّ صَاحِبَ الشَّمْسِ، فَأَعْطَاهُ عَطَاءً أَوْفَرَ الدَّارِ جَعَلَ فَضْلَهُ لِمَنْ عَمِلَ عِنْدَهُ مِنَ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطَاهُ عَطَاءً أَوْفَرَ وَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ أَقَلَ عَمَلًا وَأَكْثَرَ عَطَاءً، فَلَهُ قِيرًا طَانِ مِنَ الجَزَاءِ مَعَ قِلَّةِ العَمَلِ.

وَهَاذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُمْ فِي وُجُودِهِمْ بِالنَّظَرِ إِلَى الأُمَمِ قَبْلَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَهُ وَهَا اللهُ اللهُ لِهَا اللهُ لِهَا أُمَم كُلِّها، وَمِنْهَا أُمَم أُهَلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ اليَوْمِ، فَجَاءُوا بَعْدَ الأُمَم كُلِّها، وَمِنْهَا أُمَم أُهَلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، ثُمَّ جَعَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ لَهُمْ مِنَ الأُجُورِ وَالفَضْلِ مَا لَيْس لِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ، فَهُمُ الآخِرُونَ وُجُودًا، السَّابِقُونَ أُجُورًا.

وَالقِيرَاطُ المَذْكُورُ فِي الحَدِيثِ هُوَ: النَّصِيبُ، وَلَهُ تَقْدِيرٌ عِنْدَ أَهْلِ المَعَايِيرِ، فَيُقَدِّرُونَهُ بِنِصْفِ سُدْسِ الدِّرْهَمِ، ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ وَأَبُو الوَفَاءِ ٱبْنُ عَقِيلِ.

وَالمُرَادُ هُنَا مَعْنَاهُ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ؛ وَهُوَ: الحَظُّ وَالنَّصِيبُ.

وَالدَّلِيلُ الحَامِسُ: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا...» الحَدِيث). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهِلْذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِمَعْنَاهُ.

البُخَارِيِّ بِمَعْنَاهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَةِ فِي قَوْلِهِ: («نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ»)؛ أَيْ: نَحْنُ الآخِرُونَ وُجُودًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَهاذِهِ الأُمَّةُ هِيَ الأُمَّةُ السَّبْعُونَ مِنْ أَمْمِ الأَرْضِ؛ ثَبَتَ هَذَا فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ.

وَمَعَ تَأَخُّرِ هَلَاهِ الأُمَّةِ وُجُودًا؛ فَهِيَ السَّابِقَةُ إِلَى اللهِ كَمَا قَالَ: («**الأُوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ»)؛** أَيْ: المُتَقَدِّمُونَ عَلَى سَائِرِ الأُمَم فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَهَاذَا السَّبْقُ الَّذِي حَازُوهُ مُوجِبُهُ أَنَّهُمْ يَدِينُونَ بِدِينِ الإِسْلَامِ؛ فَمِنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ أَنَّ إِحْرَازَ السَّبْقِ إِلَى اللهِ يَكُونُ بِهِ.

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ («أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ: الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»)، وَعَزَاهُ المُصَنَّفُ إِلَى اللهِ: الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ»)، وَعَزَاهُ المُصَنَّفُ إِلَى الصَّحِيح مُعَلَّقًا؛ أَيْ: إِلَى «صَحِيح البُخَارِيِّ».

وَالمُعَلَّقُ فِي ٱصْطِلَاحِ المُحَدِّثِينَ: مَا سَقَطَ مِنْ مُبْتَدَا إِسْنَادِهِ فَوْقَ المُصَنِّفِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرَ.

فَمَتَى وَقَعَ سَقْطُ فِيمَا هُو فَوْقَ المُصَنِّفِ - كَشَيْخِهِ، أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ، أَوْ مَنْ فَوْقَهُمَا إِلَى الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُمِّي مُعَلَّقًا، فَالبُخَارِيُّ يَرْوِي أَحَادِيثَهُ بِالأَسَانِيدِ المُتَّصِلَةِ، الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ آبْنِ عُمَرَ فَيَقُولُ مَثَلًا: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ آبْنِ عُمَرَ وَضَالَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ)؛ سُمِّي هَلْذَا رَضَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ)؛ سُمِّي هَلْذَا مُعَلَّقًا؛ لِإِسْقَاطِهِ شَيْخَهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: (وَقَالَ نَافِعٌ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ)؛ فَهُو مُعَلَّقٌ أَيْضًا؛ لِإِسْقَاطِهِ ثَلاثَةً مُنَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَيْخَ شَيْخِهِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ قَالَ: (وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ)؛ فَهُو مُعَلَّقٌ أَيْضًا؛ لِإِسْقَاطِهِ ثَلاَثَةً الإِسْفَاطِهِ ثَلاثَةً مَنَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَقًا؛ لِإِسْفَاطِهِ مَلْ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَقًا؛ لِإِسْفَاطِهِ مَلْ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُعَلَقًا؛ لِإِسْفَاطِهِ مِلْسِلَةَ الإِسْنَادِ إِلَى النَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَاهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَالَةً وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا ع

فَالْحَدِيثُ المَذْكُورُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، وَلاَ يَسُوغُ عَزْوُ حَدِيثٍ فِي البُخَارِيِّ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا إِلَّا مَعَ تَقْيِيدِهِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ عَزْوِهِ إِلَيْهِ فَيَخْتَصُّ بِالمُتَّصِلِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدٌ عَنْ مُعَلَّقًا إِلَّا مَعَ تَقْيِيدِهِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ عَزْوِهِ إِلَيْهِ فَيَخْتَصُّ بِالمُتَّصِلِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدٌ عَنْ مُعَلَّقًا إِلَّا مَعَ تَقْيِيدِهِ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ عَزْوِهِ إِلَيْهِ فَيَخْتَصُّ بِالمُتَّصِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا عِنْدَهُ لَهُ حَدِيثٍ: (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)؛ فَالمُرَادُ: رِوَايتُهُ لَهُ مُسْنَدًا بِإِسْنَادِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ مُسْنَدًا عِنْدَهُ لَهُ يَعْدُونُ يُقَالُ فِيهِ: (رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا)؛ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: (رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا)؛ لِلْمُورِ يَقَالُ فِيهِ: (رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَقًا)؛ لِلْمُعَلِقَاتِ عِنْدَهُ عَنْ شَرْطِهِ فِي الصِّحَّةِ.

فَالْحَدِيثُ المَذْكُورُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا فِي «صَحِيحِهِ»، وَوَصَلَهُ فِي كِتَابِهِ «الأَدَبُ المُفْرَدُ» مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُا - وَالمُرَادُ بِقَوْلِ المُحَدِّثِينَ: (وَصَلَهُ)؛ أَيْ: رَوَاهُ المُفْرَدُ» مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّى بِإِسْنَادِهِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّى بِإِسْنَادِهِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَتَقَوَّى بِإِسْنَادِهِ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَيْرُهُ .

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي وَصْفِهِ دِينَ الإِسْلَامِ بِأَنَّهُ حَنِيفٌ سَمْحٌ، فَهُوَ حَنِيفٌ فِي الاعْتِقَادِ، سَمْحٌ فِي العَمَل.

وَالْحَنِيفِيَّةُ: هِيَ: الإِقْبَالُ عَلَى اللهِ.

وَالسَّمَاحَةُ هِيَ: اليُّسْرُ وَالسُّهُولَةُ.

وَٱجْتِمَاعُهُمَا فِي وَصْفِهِ دَالُّ عَلَى فَضْلِهِ.

وَالْآخَرُ: أَنَّهُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ، وَمَحَبَّةُ اللهِ لَهُ دَالَّةٌ عَلَى فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللهَ عَظِيمٌ، وَالْعَظِيمُ لَا يُحِبُّ إِلَّا عَظِيمًا، فَمَحَبَّةُ اللهِ دِينَ الإِسْلَام دَالَّةٌ عَلَى شَرَفِهِ وَعُلُوِّ قَدْرِهِ.

وَالدَّلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِنَهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ كَلَامِهِ النَّهُ قَالَ: («عَلَيْكُمْ وَوَاللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ كَلَامِهِ النَّهُ قَالَ: («عَلَيْكُمْ وَاللَّيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبُارَكِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ»، وَٱبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ... » الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ آبْنُ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ»، وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي السَّبِيلِ وَالسُّنَةِ... » الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ آبْنُ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ( «فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ »)؛ فَمِنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ أَنَّهُ يُحَرِّمُ العَبْدَ عَلَى النَّارِ.

وَالْآخُونَ: فِي قَوْلِهِ: ( ﴿ وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الله فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَالْآخُونَ: فِي قَوْلِهِ: ( ﴿ وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ الله فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ خَشْيَةً اللهِ وَاللهِ مَنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ وَرَقُهَا ﴾ ) وَ فَمِنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ اللهِ سُلَامِ وَرَقُهَا ﴾ ) وَ وَرَقُهَا ﴾ ) وَ وَرَقُهَا اللهِ سُلَامِ اللهِ سُلَامِ وَرَقُهَا اللهِ مَنْ فَضْلِ الإِسْلَامِ اللهِ سُلَامِ وَرَقُهَا اللهِ مَنْ فَضْلِ اللهِ سُلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَٱجْتِمَاعُ هَاٰذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ دَالٌ عَلَى فَضْلِ الإِسْلَامِ؛ فَهُوَ يُحَرِّمُ العَبْدَ عَلَى النَّارِ، وَيَمْحُو ذُنُوبَهُ.

وَهَلْذَانِ الْمَعْنَيَانِ مُتَقَرِّرَانِ بِدَلَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثُبَيِّنُ أَنَّ مِنْ فَضْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّه يُحَرِّمُ الْعَبْدَ عَلَى النَّارِ وَيَمْحُو ذُنُوبَهُ.

وَٱخْتَارَ المُصَنِّفُ هَلَا الأَثَرَ دُونَ غَيْرِهِ فِي بَيَانِ الجَزَاءِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ الإِسْلَامِ اللَّحَصِّلِ لِلْأَجْرِ المَدْكُورِ؛ وَهُوَ الإِسْلَامُ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ: («عَلَيْكُمْ لِلْأَجْرِ المَذْكُورِ؛ وَهُوَ الإِسْلَامُ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِللَّ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ»)، فَالسَّبِيلُ وَالسُّنَةُ: ٱسْمُ لِلدِّينِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ فَهُو أَحْرَى بِأَنْ يَحُوزَ الأَجْرَ المَدْكُورَ فِي الإِسْلَامِ وَالسُّنَةِ فَهُو أَحْرَى بِأَنْ يَحُوزَ الأَجْرَ المَدْكُورَ فِي الإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيهِ وِ العَبْدِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالسُّنَةِ فَهُو أَحْرَى بِأَنْ يَحُوزَ الأَجْرَ المَدْكُورَ فِي الإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيهِ وِ العَبْدَ عَلَى النَّارِ وَحَوْهِ ذُنُوبَهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ كَلَامِهِ: («يَاحَبَّذَا نَوْمُ الثَّالِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «اليَقِينِ»، وَأَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِ «المَقِينِ»، وَأَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنْ أَنَّ عَمَلَ البِرِّ مَعَ حُسْنِ إِسْلَامِ العَبْدِ بِالتَّقُوى وَاليَقِينِ؛ يُضَاعِفُ أَجْرَ عَامِلِهِ، فَقَلِيلُ عَمَلِهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ عِبَادَةِ المُغْتَرِّينَ، فَإِذَا أَحْسَنَ العَبْدُ وَاليَقِينِ؛ يُضَاعِفُ أَجْرُ العَمَلِ، فَمِنْ فَصْلِ الإِسْلَامِ حُصُولُ تَضْعِيفِ الأَجُورِ عَلَى الأَعْمَالِ إِذَا عَمَلَهُ ضُوعِفَ أَجْرُ العَمَلِ، فَمِنْ فَصْلِ الإِسْلَامِ حُصُولُ تَضْعِيفِ الأَجُورِ عَلَى الأَعْمَالِ إِذَا قَارَبَهَا الإِحْسَانُ؛ وَهُو وَ: إِخْ لَاصُ العَمَلِ اللهِ، وَالمُتَابَعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالأَعْمَالُ الْمَعْرُونَةُ بِهِذَا وَاقِعَةُ عَلَى الإِحْسَانِ؛ فَيُضَاعَفُ أَجْرُ عَامِلِهَا.

فَالمَقْصُودُ الأَعْظَمُ فِي الأَعْمَالِ إِحْسَانْهَا لَا تَكْثِيرُهَا.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّم فِي «نُونِيَّتِهِ»:

واللهُ لَا يَرْضَى بِكَثْرَةِ فِعْلِنَا لَكِنْ بِأَحْسَنِهِ مَعَ الإِيمَانِ فَالْعَارِفُونَ مُرَادُهُمْ إِحْسَانُهُ وَالْجَاهِلُونَ عَمُوا عَنِ الإِحْسَانِ فَالْعَارِفُونَ مُرَادُهُمْ إِحْسَانُهُ وَالْجَاهِلُونَ عَمُوا عَنِ الإِحْسَانِ وَهَالْكَانُهُ عَنْهُ فِيهَا رُويَ عَنْهُ.

## قال المصنّف رحمه الله:

## ٢- بَابُ وُجُوبِ الإِسْلامِ

[١] وَقَـوْلِ اللهِ تَعَـالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَع غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ اللهِ مَا لَكُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ اللهِ مَا اللهِ تَعَـالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَع غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ اللهِ اللهِ عَمْرَان].

[٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ ﴾ [آل عمران: ١٩] الآيةَ.

قَالَ مُجَاهِدٌ: «السُّبُلُ: البِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ».

[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّا». أَخْرَجَاهُ.

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّ».

[٥] وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى؟، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أَبَى».

[7] وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمُطَّلِبُ دَمِ ٱمْرِئٍ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمُطَّلِبُ دَمِ ٱمْرِئٍ بغَيْرِ حَقِّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ».

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ -: «قَوْلُهُ: «سُنَّةَ جَاهِلِيَّةِ»: يَنْدَرِجُ فِيهَا كُلُّ جَاهِلِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ مُقَيَّدَةٍ».

أَيْ فِي شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ، كِتَابِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، مِنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ لِمَا جَاءَتْ بِهِ المُرْسَلُونَ.

[٧] وَفِي الصَّحِيحِ عَن حُذَيفَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ ٱسْتَقِيمُوا، فَإِنِ ٱسْتَقَمْتُمْ فَقَدْ صَلَالًا بَعِيدًا». فَقَدْ صَلَالًا بَعِيدًا».

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ، فَيَقِفُ عَلَى الحِلَقِ، فَيَقُولَ: ... فَذَكَرَهُ. [٨] وَقَالَ: أَنْبَأَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضَالِللهُ عَنْهُ: «لَيْسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ ٱبْنَ مَسْعُودٍ - رَضَالِللهُ عَنْهُ: «لَيْسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ، لَكِنْ ذَهَا بُ عُلَمَا يُكُمْ وَخِيَارِكُمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ أَقُوامٌ يَقِيسُونَ الأَمُورَ بِآرَائِهِمْ؛ فَيَنْهَدِمُ الإِسْلَامُ وَيُثْلَمُ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ حُكْمِ الإِسْلَامِ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ، وَالوُجُوبُ: مُقْتَضَى الإِيجَابِ؛ أَيْ: الأَثَرُ المُرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ وَاجِبًا تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِالْخَلْقِ.

وَالْإِسْلَامُ المُرَادُ هُنَا: الدِّينُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالْمُرَادُ بِوُجُوبِهِ: مُطَالَبَةُ الخَلْقِ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِهِ فِي الْخَبَرِ وَالطَّلَبِ.

وذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَمَانِيَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنْ وَعِيدِ مَنِ ٱبْتَغَى غَيْرَ الإِسْلَام دِينًا.

وَالوَعِيدُ المُوجِبُ لِلْخُسْرَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ.

والْمُتُوعَدُ عَلَيْهِ هُوَ: ٱبْتِغَاءُ دِينٍ غَيْرِ دِينِ الإِسْلَامِ؛ فَيَكُونُ الدُّخُولِ فِيهِ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ مِنَ الخُسْرَانِ لَا تَنْدَفِعُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ العَبْدُ مُسْلِمًا.

## فَدِلَالَةُ الآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الإِسْلَامِ مُرَتَّبَةٌ فِي مُقَدِّمَاتٍ ثَلَاثٍ:

أُولَاهَا: وَعِيدُ مَنِ ٱبْتَغَى غَيْرَ دِينِ الإِسْلَام.

وَثَانِيَتُهَا: أَنَّ الوَعِيدَ المُوجِبَ لِلْخُسْرَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ. وَثَالِيَتُهَا: أَنَّ السَّلَامَةَ مِنَ الْخُسْرَانِ تَكُونُ بِأَنْ يَلْزَمَ الْعَبْدُ دِينَ الإِسْلَام.

فَمُنْتَهَى هَاذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الثَّلَاثِ هُوَ إِيجَابُ الإِسْلَامِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ ﴾ [آل عِمْرَان:١٩]).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنْ تَعْيِينِ الدِّينِ المَرْضِيِّ عِنْدَ اللهِ أَنَّهُ: دِينُ الإِسْلَامِ. فَالعِبَادَةُ اللّهِ أَلَّهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنْ تَعْيِينِ الدِّينِ المَرْضِيِّ عِنْدَ اللهِ أَنَّهُ: دِينُ الإِسْلَامِ، فَالإِسْلَامُ فَالعِبَادَةُ الَّتِي خُلِقْنَا لِأَجْلِهَا وَأُمِرْنَا بِهَا لاَ يَتَحَقَّقُ خُصُوهُمَا إِلَّا بِالإِسْلَامِ، فَالإِسْلَامُ وَاجِبُ؛ لِأَنَّ آمْتِثَالَ العِبَادَةِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [الأَنْعَام:١٥٣]) الآية. وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: (﴿ فَٱتَبِعُوهُ ﴾)؛ أَيْ: ٱتَّبِعُوا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ، وَهُو: الإِسْلَامُ، ثَبَتَ تَفْسِيرُ الصِّرَاطِ بِ(الإِسْلَامِ) مِنْ حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَٱتَبِعُوهُ ۚ ﴾ دَالُّ عَلَى الإِيجَابِ؛ فَالإِسْلَامُ وَاجِبٌ.

وَالْآخُرُ: فِي قَوْلِهِ فِي تَمَامِ الآيَةِ: (﴿ وَلَا تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ الْ ﴿ وَلَا تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلِ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَتَوَقَّى العَبْدُ ٱتَّبَاعَ [الأَنْعَام: ١٥٣])؛ فَهُو نَهْيٌ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، فَاتِّبَاعُ السُّبُلِ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَتَوَقَّى العَبْدُ ٱتَّبَاعَ السُّبُلِ إِلَّا بِلْزُومِ الإِسْلَامِ؛ فَالنَّهْيُ عَنِ ٱتِّبَاعِهَا يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَ الإِسْلَامِ.

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِ (السُّبُلِ) قَوْلَ مُجَاهِدٍ - وَهُوَ ٱبْنُ جَبْرِ المَكِّيُّ، أَحَدِ أَصْحَابِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ -؛ أَنَّهُ قَالَ: («السُّبُلُ: البِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ»). أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَٱسْمُ (السُّبُلِ) عَامُّ فِي كُلِّ مَا يُخَالِفُ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ؛ فَيَنْدَرِجُ فِيهَا: الكُفْرُ، وَالبِدْعَةُ، وَالكَبَائِرُ، وَالصَّغَائِرُ.

فَاللَذْكُورُ فِي كَلَامٍ مُجَاهِدٍ فَرْدٌ مِنْ الأَفْرَادِ المَشْمُولَةِ فِي ٱسْمِ (السُّبُلِ)، وَنَوَّهَ بِهِ مُجَاهِدٌ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُهَا فِي الخَلْقِ شُيُوعًا، وَأَسْرُعَهَا إِلَى النَّفُوسُ عُلُوقًا، فَإِنَّ رَوَاجَ البِدَعِ وَالشُّبُهَاتِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلَامِ ظَاهِرٌ بَيِّنُ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَحَاشَى الوُقُوعَ فِي المُعَظَّمِ مِنَ وَالشُّبُهَاتِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلَامِ ظَاهِرٌ بَيِّنُ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يَتَحَاشَى الوُقُوعَ فِي المُعَظَّمِ مِنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرِ حِفْظًا لِأَصْلِ دِينِهِ، لَكِنْ يَرُوجُ عَلَيْهِ أَمْرُ البِدَعِ وَالشُّبُهَاتِ، فَتَتَشَوَّفَ نَفْسُهُ إلَيْهَا وَتَقْبَلُهَا.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْدًا…» الحدِيثَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَهَلْذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (أَخْرَجَاهُ)؛ فَأَصْلُ التَّشْنِيَةِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ يُرَادُ بِهَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مُفْرَدًا: («مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ») هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ المُضَنِّفُ مُفْرَدًا: («مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ») هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ المُحْدَثَ فِي الدِّينِ مَرْدُودٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمُقَابِلُهُ السَّلِاللهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ المُحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا فِي دِينِ الإِسْلَامِ وَاجِبٌ؛ السَّلَامُ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ القَبُولِ عَلَيْهِ؛ فَيَكُونُ الإِسْلَامُ وَاجِبًا.

وَالسَدِّلِيلُ الخَسَامِسُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ...» الحَدِيثَ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: («مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ»)، وَٱسْتِحْقَاقُ دُخُولِ الجَنَّةِ يَكُونُ عَلَى ٱمْتِثَالِ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ٱمْتِثَالِ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ دُخُولُ الإِسْلَامُ وَاجِبًا.

وَالْآخُرُ: فِي قَوْلِهِ: ( ( وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ) ) ، وَعِصْيَانُهُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي الإِعْرَاضِ عَمَّا جَاءَ بِهِ ، وَأَعْظَمُ مَا جَاء بِهِ هُوَ دِينُ الإِسْلَامِ، وَٱسْتِحْقَاقُ دُخُولِ النَّارِ فِي مَعْصِيَتِهِ فِي عَمَّ جَاءَ بِهِ دَالٌ عَلَى وُجُوبِهِ ؟ فَيَكُونُ الإِسْلَامُ وَاجِبًا.

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ (ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ...» الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَهُو المُرَادُ فِي قَوْلِ المُصَنِّفِ: (وَفِي الصَّحِيح).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ»).

وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ: كُلُّ مَا خَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمَا نُسِبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ مُحَرَّمُ، فَالأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ وَالاعْتِقَادَاتُ الوَارِدُ فِي خَطَابِ الشَّرْعِ أَنَّهَا مِنَ الجَاهِلِيَّةِ هِيَ مُحَرَّمَةُ ؛ لِنِسْبَتِهَا إِلَى حَالِ الجَهْلِ.

فَمَنْ طَلَبَ فِي الإِسْلَامُ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً فَهُوَ مِنْ أَبْغَضِ الخَلْقِ إِلَى اللهِ، وَوُقُوعُ بُغْضِ اللهِ لَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مُوَا قَعَتِهِ مُحَرَّمًا، فَلَا يَرْتَفِعُ هَلْذَا البُغْضُ وَيَسْلَمُ مِنْهُ العَبْدُ إِلَّا بِالْتِزَامِ سُنَنِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مُوَا قَعَتِهِ مُحَرَّمًا، فَلَا يَرْتَفِعُ هَلْذَا البُغْضُ وَيَسْلَمُ مِنْهُ العَبْدُ إِلَّا بِالْتِزَامِ سُنَنِ الإِسْلَام؛ فَيَكُونُ الإِسْلَامُ وَاجِبًا.

وَالْمُوادُ بِ(سُنَنِ الإِسْلَامِ): شَرَائِعُهُ وَشَعَائِرُهُ.

فَالسُّنَنُ الَّتْيِ تَكُونُ فِي النَّاسِ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْ عَانِ:

أَحَدُهُمَا: سُنَنُ الإِسْلَامِ؛ وَهِيَ: شَعَائِرُهُ؛ مِنَ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ؛ وَهَاذِهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ اللهِ وَبِهَا أَمَرَ.

وَالْآخَرُ: سُنَنُ الجَاهِلِيَّةِ؛ وَهِيَ: كُلُّ مَا خَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَهَلْهِ مِنْ مَبَاغِضِ اللهِ وَمَسَاخِطِهِ، وَقَدْ نَهَى عَنْهَا سُبْحَانَهُ.

وَالدَّلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ؟ أَنَّهُ قَالَ: («يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ...» الحَدِيث). رَوَاهُ البُخَارِيُّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، وَزِيَادَةُ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ هِيَ عِنْدَهُ فِي كِتَابِ «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا»، وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهَا مَنْ هُوَ أَقْدَمُ مِنْهُ وَأَوْلَى بِالعَزْوِ كَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالنَّهْيِ عَنْهَا». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهَا مَنْ هُو أَقْدَمُ مِنْهُ وَأَوْلَى بِالعَزْوِ كَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ».

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («ٱسْتَقِيمُوا») مَعَ قَوْلِهِ: («فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا»)، فَالسَّبْقُ الَّذِي أَحْرَزَهُ هَوُ لَاءِ هُوَ بِدُخُوطِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ السَّبْقُ إِلَّا بِهِ؛ فَيَكُونُ وَاجِبًا؛ لِتَوَقُّفِ حُصُولِ السَّبْقِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ.

وَالْقُرَّاءُ فِي عُرْفِ السَّلَفِ غَالِبًا هُمُ: العَالِمُونَ بِالقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ العَامِلُونَ بِهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الفَضْلِ آبُنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» أَنَّ صَدْرَ كَلَامِ حُذَيْفَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ سَبْقِ أُولَئِكَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ عَنْ غَيْبٍ لَا يُدْرَى؛ أَنَّ هَوُلَاءِ مِنَ السَّابِقِينَ، فَإِذَا أَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ عَنِ الغَيْبِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ؛ قِيلَ إِنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ؛ أَيْ وَإِذَا أَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ عَنِ الغَيْبِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْي فِيهِ؛ قِيلَ إِنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ؛ أَيْ يُنْسَبُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُكْمً لَا حَقِيقَةً؛ إِذْ لَفْظُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، لَكِنْ حَقِيقَةُ كُلُّهُ لَهُ مَعْنَاهُ لَا بَيْعُدُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ حُذَيْفَةَ كُلُّهُ لَهُ مَعْنَاهُ لَا بَدُّ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ حُذَيْفَةَ كُلُّهُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، فَجُمَلُهُ تُرْوَى فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ.

وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: («لَيْسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ...»). رَوَاهُ ٱبْنُ وَضَّاحٍ فِي «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا» كَمَا عَزَاهُ إِلَيْهِ المُصَنِّفُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، وَالعَزْوُ إِلَيْهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، وَالعَزْوُ إِلَيْهِ

أَوْلَى؛ لِأَنَّ كِتَابَهُ أَشْهَرُ، وَلَهُ إِسْنَادٌ ثَالِثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَجُمُوعُ تِلْكَ الطُّرُقِ يَقْضِي أَنْ يَكُونَ الأَثَرُ حَسَنًا، وَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَيُقَوِّي الجَزْمَ بِرَفْعِهِ: مَا جَاءَ فِي «صَحِيحِ البخَادِيِّ» عَنْ أَنَسٍ رَضَيُلِللَهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «الصِّبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ؛ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ»؛ فَهَلذَا المَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أَنسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُ هُو نَظِيرُ قَوْلِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ: (اليَّسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شُرُّ مِنْهُ).

وَدِلاَلَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَةِ فِي قَوْلِهِ: (لَكِنْ ذَهَابُ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ، ثُمَّ يَحُدُثُ أَقْوَامٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِآرَائِهِمْ؛ فَيَنْهَدِمُ الإِسْلامُ وَيُثْلَمُ»)؛ وَالثَّلْمُ هُوَ: الْحَلُل، فَالشَّرُّ يَتَزَايَدُ بِهَدْمِ الإِسْلامِ وَيُثْلَمُ»)؛ وَالثَّلْمُ هُوَ: الْحَلُل، فَالشَّرُ يَتَزَايَدُ بِهَدْمِ الإِسْلامِ وَثَلْمِهِ، وَذَٰلِكَ بِذَهَابِ الأَخْيَارِ وَالعُلَمَاءِ، وَلا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْ ثَلْمِ الإِسْلامِ إِلَّا يَزَامِهِ؛ فَيكُونُ ٱلْتِزَامُهُ وَاجِبًا، فَإِذَا ٱلْتَزَمَ الْحَلْقُ دِينَ الإِسْلامِ وَدَانُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ بِالْتِزَامِهِ؛ فَيكُونُ ٱلْتِزَامُهُ وَاجِبًا، فَإِذَا ٱلْتَزَمَ الْحَلْقُ دِينَ الإِسْلامِ وَدَانُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ وَفَشَا فِيهِمْ؛ حُفِظَ الإِسْلامُ وَقَوِيَ فِي النَّفُوسِ، وَإِنْ تَرَكُوهُ مَعَ ذَهَابِ عُلَايَهُ وَسَلَّمَ وَفَشَا فِيهِمْ؛ حُفِظَ الإِسْلامُ وَقَوِيَ فِي النَّفُوسِ، وَإِنْ تَرَكُوهُ مَعَ ذَهَابِ عُلْمَاتُهُ مُ وَخِيَارِهِمْ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ عُرَاهُ تُنْقَضُ عُرْوَةً عُرُوةً حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءُ.



## قال المصنِّف رحمه الله:

## ٣- بَابُ تَفْسِيرِ الإِسْلامِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجِهِى لِللَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ... ﴾ [آل عِمْرَان: ٢٠] الآية.

[۲] وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَائِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ الحَرَامَ؛ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٣] وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالنَّهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ».

[٤] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِسْلَامِ؛ فَقَالَ: «أَنْ تُصَلِّمَ قَلْبَكَ للهِ، وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الإِسْلَامِ؛ فَقَالَ: «أَنْ تُصَلِّمَ قَلْبَكَ للهِ، وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ اللهُ تُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

[٥] وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ وَلَ لِسَانِكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ وَلَ لِسَانِكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُ وَلَ لِسَانِكَ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَسَانِكَ وَمَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟، قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟، قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟، قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللهِ»، قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ».

#### 20 \$ \$ \$ 55

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ حَقِيقَةِ الإِسْلَامِ وَمَعْنَاهُ.

وَالإِسْلَامُ الشَّرْعِيُّ لَهُ إِطْلَاقَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَامُّ؛ وَهُو: الاستِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالانْقِيادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ وَالبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبُرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرْدِينَا وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرْدِينَا وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرَاءَةُ وَالْبَرْدِينَا وَالْبَرْدِينَا لَا لَعُلْمُ لَاللَّهُ وَلَا لَالْبَرْدِينَ وَالْبَرْدُونُ وَالْبَرْدُونُ وَالْمُؤْمُ لَاللَّهُ وَلَا لَعْلَامُ لَا لِلللَّهُ عِلَالْمُ لَالْقِيمُ لَا لَاللَّالَةُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ لَالِهُ لِللْمُؤْمُ لَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلُولُومُ لَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

وَحَقِيقَتُهُ هِيَ: الاسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ؛ فَإِنَّ الجُمْلَتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ بَعْدُ هُمَا بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ اللَّذِمِ لِلْجُمْلَةِ الأُولَى، فَالجُمْلَةُ الأُولَى: (الاسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ)؛ كَافِيَةٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ اللَّرْمِ لِلْجُمْلَةِ الأُولَى، فَالجُمْلَةُ الأُولَى: (الاسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ)؛ كَافِيَةٌ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الإِسْلَامِ فِي مَعْنَاهُ العَامِّ.

وَالْآخَرُ: خَاصُّ، وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَيْضًا:

الْأُوَّلُ: الدِّينُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى (إِسْلَامًا)، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأُولُ : الدِّينُ اللَّهِ عَمَرَ رَضَاً اللَّهُ عَلَى خُسٍ...»، فَجَعَلَ الإِسْلَامُ اسْمًا الْدِي عُمَرَ رَضَاً اللَّهُ عَلَى خُسٍ...»، فَجَعَلَ الإِسْلَامُ اسْمًا لِلدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَحَقِيقَتُهُ شَرْعًا: آسْتِسْلَامُ العَبْدِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا للهِ تَعَبُّدًا لَهُ بِالشَّرْعِ المُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَقَامِ المُشَاهَدَةِ أَوِ المُرَاقَبَةِ.

وَالثَّانِي: الأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ؛ فَإِنَّهَا تُسَمَّى (إِسْلَامًا)، وَهَاذَا هُوَ الْرَادُ إِذَا ذُكِرَ الإِسْلَامُ مَعَ الإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ.

وَٱسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى المَعْنَى العَامِّ لِلْإِسْلَامِ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَاصِّ؛ لِأَنَّهُ فَرْدُ وَٱسْتَدَلَّ الْمُصنِّفُ بِالآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى المَعْنَى العَامِّ لِلْإِسْلَامِ اللَّهُ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَاصِّ؛ لِأَنَّهُ فَرْدُ مِنْ جُمْلَةِ مِنْ الْأَفْرَادِ المُنْدَرِجَةِ فِيهِ، فَالإِسْلَامُ الَّذِي هُوَ دِينُ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو مِنْ جُمْلَةِ الاسْتِسْلَامِ للهِ بِالتَّوْجِيدِ.



وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ خَمْسَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالَــدَّلِيلُ الْأُوَّلُ: قَوْلُـهُ تَعَـالَى: (﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِللّهِ ... ﴾ [آل عِمْـرَان: ٢٠] (آيةَ).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿أَسْلَتُ وَجَهِىَ لِلَّهِ ﴾)؛ فَحَقِيقَةُ إِسْلَامِ الوَجْهِ هُوَ: ٱسْتِسْلَامُ العَبْدِ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَهَلْذَا هُوَ تَفْسِيرُ الإِسْلَامِ بِمَعْنَاهُ العَامِّ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَوْلُهُ فِي الآيَةِ: (﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ أَنَّ ﴾)؛ أَيْ: وَمَنْ ٱتَّبَعَنِي مُسْلِمًا وَجْهَهُ لللهِ.

وَالْدَّلِيلُ النَّانِي: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ (بْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهُا؛ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَلًا إِللهِ إِلَّا اللهُ... »)، وَعَزَاهُ المُصَنِّفُ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وَهُو عَنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظ: «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَلّا إِللهَ إِلّا عِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظ: «بُنِي الإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَلّا إِللهَ إِلّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظ: «بُنِي اللهُ اللهُ اللهُ عُودِ فَهُو قِطْعَةُ مِنْ حَدِيثِ اللهُ مُ وَأَمَّا بِهِذَا اللّهُ ظِلْ المَذْكُودِ فَهُو قِطْعَةُ مِنْ حَدِيثِ اللهُ مُ وَاللهُ مُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ، وَايَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ، وَايَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ، وَاللّهِ عُنْ النّهِ عُمْرَ مَضَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عُلُول اللهِ عُمْرَ مَنْ أَبِيهِ عُمَرَ وَعَالِيّهُ عَنْهُ، وَاللّهِ عُنْ أَبِيهِ عُمَرَ مَضَالًا لَا اللّهُ عُلُهُ مَنْ أَبِيهِ عَمْرَ وَضَالًا لَا اللّهُ عُنْ اللّهِ عُلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرُجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ... » الحديث)؛ فَفِيهِ تَفْسِيرُ الإِسْلَامِ بِمَعْنَاهُ الخَاصِّ؛ وَهُو: الدِّينُ فَفِيهِ تَفْسِيرُ الإِسْلَامِ بِمَعْنَاهُ الخَاصِّ؛ وَهُو: الدِّينُ اللهِ سُلَامِ بِمَعْنَاهُ الخَاصِّ؛ وَهُو: الدِّينُ اللَّذِي بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَالدَّلِيلُ الثَّالِثِهِ وَيَلِهِ...»)، وَهُوَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و لَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي لِسَانِهِ وَيَلِهِ...»)، وَهُوَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و لَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ»)؛ فَمِنْ وَصْفِ المُسْلِم حُصُولُ سَلَامَةِ الخَلْقِ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَتَحْصِيلُ تِلْكَ السَّلَامَةِ مِنْهُ

مُتَوَقِّفٌ عَلَى كَوْنِهِ مُسْتَسْلِمًا للهِ، فَلَا يَسْتَعْمِلُ لِسَانَهُ وَيَدَهُ إِلَّا فِي مَا أَذِنَ اللهُ بِهِ، وَهَاذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ الإِسْلَام.

فَمَنِ ٱسْتَعْمَلَ يَدَهُ وَلِسَانَهُ فِي مَا أَذِنَ اللهُ بِهِ لَمْ يَنْقُصْ حَظُّهُ مِنَ الإِسْلَامِ، وَمَن ٱسْتَعْمَلَهُمَا فَمَنِ ٱسْتَعْمَلَهُمَا فِي مَا لَمْ يَأْذَنِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَقَصَ حَظُّهُ مِنْهُ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ جَدِّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِسْلَامِ وَقَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ...» الحَدِيثَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِسْلَامِ وَقَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ...» الحَدِيثَ أَبِيهِ مُعَاوِيَة وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَة وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَة وَاللَّهُ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَة وَاللَّهُ عَنْ اللهِ مُعَاوِيَة وَصَالَةُ وَصَالَا اللَّهُ عَنْ عَدْ عَنْ جَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَة وَضَالِللَّهُ عَنْهُ ، لَا مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ ، لَا مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ ، لَا مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَاللَّهُ عَنْهُ ، لَا مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَة بْنِ حَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ ، لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُنَادِ النَّسَائِيُّ فِي «سُنَيهِ» بِلَفْظِ: «أَسُلَمْتُ وَجْهِي لللهِ وَتَخَلَّلُكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ؛ فَهُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ عَنِ الإِسْلَامِ، فَفَسَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ذَكَرَ لَهُ.

وَالْإِسْلَامَ يَشْمَلُ إِقْبَالَ البَاطِنِ وَالظَّاهِرِ عَلَى اللهِ بِالاسْتِسْلَامِ.

فَقَوْلُهُ: («أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ ») مُتَعَلِّقٌ بِالبَاطِنِ.

وَقَوْلُهُ: («وَأَنْ تُولِّي وَجْهَكَ إِلَى اللهِ») مُتَعَلِّقٌ بِالظَّاهِرِ، وَهَاذِهِ هِيَ الإِسْلَامِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ أَنْ يَسْتَسْلِمَ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ.

وَالدَّلِيلُ الحَامِسُ: حَدِيثُ (رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الإِسْلَامُ؟، فَقَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ...» الحَدِيثَ). وَلَمْ يَعْزُهُ المُصنَّفُ مَنَا، وَعَزَاهُ فِي «مَجْمُوعِهِ فِي الحَدِيثِ» إِلَى «مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد»، وَهُو مُقْتَدِ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ هُنَا، وَعَزَاهُ فِي «مَحْمُوعِهِ فِي الحَدِيثِ» إِلَى «مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَد»، وَهُو مَقْتَدِ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ عَزَاهُ إِلَى «المُسْنَدِ الأَحْمَدِيِّ»، وَهُو مِمَّا عُزِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ بِحَسَبِ مَا ٱنْتَهَى إِلَيْهُ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ بِحَسَبِ مَا ٱنْتَهَى إِلَيْهَ مِنْ أَصْحَابِ «المَسَانِيدِ»، فَرَوَاهُ مُسَدَّدُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ فِي «مَسَانِيدِهِمْ».

فَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مَرْوِيٌّ فِي الْمَسَانِيدِ، لَكِنْ لَيْسَ مِنْهَا «مُسْنَدُ أَحْمَد» فِيهَا ٱنْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ نَسَخِهِ - وَإِنْ عَزَاهُ إِلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ -، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلِحُمَلِهِ شَوَاهِدُ عِدَّةٌ يَثْبُتُ بِهَا؟ نُسَخِهِ - وَإِنْ عَزَاهُ إِلَيْهِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ -، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلِحُمَلِهِ شَوَاهِدُ عِدَّةٌ يَثْبُتُ بِهَا؟ فَهُو حَدِيثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ؟ فَتَضْعِيفُهُ بِاعْتِبَارِ الإِسْنَادِ الْحَاصِّ الَّذِي رُويَ بِهِ، وَتَقُويَتُهُ فَهُو حَدِيثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ؟ فَتَضْعِيفُهُ بِاعْتِبَارِ الإِسْنَادِ الْحَاصِّ الَّذِي رُويَ بِهِ، وَتَقُويَتُهُ بِتَرْقِهِ مِنَ النَّوْرَ إِلَى الشَّوَاهِدِ الَّتِي رُويَتْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ مِنَ الطَّحَابَةِ. الطَّحَابَةِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: («أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ»).

وَالْآخَرُ: فِي قَوْلِهِ: ( « وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ » ).

وَتَقَدَّمَ بَيَانُ وَجْهِ دِلَالَةِ الجُمْلَتَيْنِ فِي حَدِيثَيْنِ سَابِقَيْنِ.



قال المصنِّف رحمه الله:

## ٤ - بَابُ

[۱] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَمِ دِينَا فَلَن يُقُبَلَ مِنْهُ ﴾ آل عِمْرَان: ١٥٥ الآية

[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِيءُ الأَعْمَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ، فَتَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَنَا الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَنَا الصَّدَقَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَنَا الصَّدَقَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ، فَيقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ رَبِّ؛ أَنَا الصِّيامُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ تَجِيءُ الأَعْمَالُ مُن وَأَنَا الإِسْلَامُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ ثُمَّ مَجِيءُ الإِسْلَامُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ ثُمَّ مَجِيءُ الإِسْلَامُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ ثُمَّ مَجِيءُ الإِسْلَامُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ السَّكُمُ، فَيقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ السَّكُومَ اللهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ الْإِسَلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ إِلَى عَمْرَانِ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسَلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ ﴿ اللهُ عَمْرَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرانَ اللهُ عَمْرُانَ اللهُ عَمْرُانَ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٣] وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّ». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

#### 20 **\$** \$ 50 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ بُطْلَانِ جَمِيعِ الأَدْيَانِ سِوَى الإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْ أَصْحَابِهَا، فَتُرَدُّ عَلَيْهِمْ، وَكُلُّ مَرْدُودٍ بَاطِلُ، فَجَمِيعُ الأَدْيَانِ سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ بَاطِلَةٌ.
وَالأَدْيَانُ البَاطِلَةُ سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الأَدْيَانُ المُشْتَمِلَةُ عَلَى مَا يُخَالِفُ دَعْوَةَ الأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ؛ فَكُلُّ يَاكُ الأَدْيَانِ بَاطِلَةٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا قَبْلَ البِعْثَةِ النَّبُوِيَّةِ أَمْ بَعْدَهَا.

وَالْآخَرُ: الْأَدْيَانُ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، وَيَخْتَصُّ بُطْلَا ثُهَا بِبَعْدِ البِعْثَةِ النَّبُوِيَّةِ، فَكُلُّ دِينٍ كَانَ لِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِ نَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ مَنْسُوخًا بَاطِلًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ بَعْدَ بِعْثَةِ مُولَ لِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِ نَبِينَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالدِّينُ الصَّحِيحُ المَقْبُولُ بَعْدَ بِعْثَتِهِ هُو دِينُهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ، فَلَوْ دَانَ عُمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ مَلَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّيْعِ مَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ النَّيْعِ مَا السَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةً وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ بِعْثَةِ مِي الْمَقْلِلَةِ مَا طِلْلًا.

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَلَاثَةَ أَدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا ... ﴾ [آل عِمْرَان: ٨٥]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿ فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ ﴾)، وَمَا لَا يُقْبَلُ مِنَ العَبْدِ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، وَرَدُّهُ دَلِيلُ بُطْلَانِهِ، فَمَا سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ دِينٌ بَاطِلٌ، وَسَعْيُ أَهْلِهِ فِي ضَرَدُودٌ عَلَيْهِ، وَرَدُّهُ دَلِيلُ بُطْلَانِهِ، فَمَا سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ دِينٌ بَاطِلٌ، وَسَعْيُ أَهْلِهِ فِي ضَلَال.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَلِي اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَجِيءُ الأَعْمَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ ... » الحَدِيثَ ). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعَفٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («ثُمَّ يَجِيءُ الإِسْلَامُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ؛ أَنْتَ السَّلَامُ، وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ اليَوْمَ آخُذُ، وَبِكَ أَعْطِي»)، ثُمَّ قَرَأَ الإِسْلَامُ»)، فَيَقُولُ الله عَرَّفَ الله عَرَّالَ الله عَلَى الله عَمْرَان]»).

فِي ٱلْاَحِرَةِ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ الله عَمْرَان]»).

وَقِرَاءَتُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآية هُو تَصْدِيقٌ لِمَعْنَى مَا فِي الحَدِيثِ مِنْ تَوَقُّفِ النَّجَاةِ وَالخَسْرَانِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَى الإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ خَسِرَ، وَمَا وَالخُسْرَانِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَى الإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ خَسِرَ، وَمَا أَوْجَبَ خُسْرَانَ العَبْدِ فَهُ وَ بَاطِلٌ، فَالأَدْيَانُ سِوَى دِينِ الإِسْلَامِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ خُسْرَانِ العَبْدِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ (عَائِشَةَ رَضَيُلِلَهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا»). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِه» بِهلْذَا اللَّفْظِ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ، فَإِنَّ الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّ»، وَعِنْدَهُمَا أَيْضًا: « مَا لَيْسَ فِيهِ؛ فَهُو رَدُّ».

وَزَادَ المُصَنِّفُ هُنَا عَزْوَهُ إِلَى أَحْمَد؛ تَبَعًا لِكَوْنِهِ مِنْ أَتُبَاعِ مَذْهَبِهِ، وَالحَنَابِ المَدْكُورِ مَعَهُ؛ الأَحَادِيثِ إِلَى مُسْنَدِ إِمَامِهِمْ، فَيَذْكُرُونَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ عَظُمَ قَدْرُ الكِتَابِ المَذْكُورِ مَعَهُ؛ الأَحَادِيثِ إِلَى مُسْنَدِ إِمَامِهِمْ، فَيَذْكُرُونَهُ مَعَ غَيْرِهِ وَإِنْ عَظُمَ قَدْرُ الكِتَابِ المَذْكُورِ مَعَهُ؛ كَالصَّحِيحَيْنِ، فَإِنَّ الجَادَّةَ المَسْلُوكَةَ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: الاقْتِصَارُ عَلَى عَزْوِ الحَدِيثِ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ إِذَا كَانَ فِيهِمَا اتَّفَاقًا أَوِ ٱنْفِرَادًا، فَلَا حَاجَةَ لِأَحَدٍ مَعَهُمَا إِلَّا لِدَاعٍ يَسْتَدْعِي خُصُوصًا؛ كَلَفْظٍ وَنَحْوِهِ.

وَجَرَى الْحَنَابِلَةُ عَلَى ذِكْرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَعَهُمَا مُلَاحَظَةً لِكَوْنِمِمْ أَتْبَاعَ مَذْهَبِهِ، حَتَّى بَلَغَ الأَمْرُ بِأَحَدِهِمْ - وَهُو آبْنُ تَيْمِيَّةَ الجَدُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ «المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ» - أَنْ جَعَلَ الأَمْرُ بِأَحَدِهِمْ - وَهُو آبْنُ تَيْمِيَّةَ الجَدُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ «المُنْتَقَى فِي الأَحْكَامِ» - أَنْ جَعَلَ اللَّمَ (المُتَّفَقِ عَلَيْهِ) لِلثَّلَاثَةِ: البُخَارِيِّ، وَمُسْلِم، وَأَحْمَدُ؛ فَالحَدِيثُ الوَاقِعُ فِي كِتَابِ السَّمَ (المُتَّفَقِ عَلَيْهِ) لِلثَّلَاثَةِ: البُخَارِيِّ، وَمُسْلِم، وَأَحْمَدُ؛ فَالحَدِيثُ الوَاقِعُ فِي كِتَابِ اللَّمُ المُرَادُ مُجَرَّدُ وَايَةِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَهُ؛ بَلِ «المُثَاتَقَى» إِذَا قِيلَ بَعْدَهُ: (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)؛ فَلَيْسَ المُرَادُ مُجَرَّدُ رِوَايَةِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَهُ؛ بَلِ المُرَادُ قَرْنُهُمَ إِبَا بَأَحْمَدَ.

وَدِلَالَةُ الحَدِيثِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا») مَعَ قَوْلِهِ: («فَهُوَ وَدِلَالَةُ الحَدِيثِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَيْسَ عَلَيْهِ دِينُ الإِسْلَامِ فَهُوَ مَرْدُودُ، وَالمَرْدُودُ وَالمَرْدُودُ بَاطِلَةُ»)، وَالمُرْادُ بِ(الأَمْرِ): دِينُ الإِسْلَامِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنْهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِنَا. بَاطِلُهُ عَنِ الإِسْلَامِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنْهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِنَا.

## قال المصنّف رحمه الله:

## ٥- بَابُ وُجُوبِ الاسْتغْنَاءِ بِمُتَابَعَةِ الكِتَابِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ

[۱] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءِ ... ﴾ [النَّحْل: ١٩] الآية. [٢] رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ [٢] رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ وَكَاللَّهُ عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: ﴿ أَمُتَهُو كُونَ يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ ؟!، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ وَضَالِللَّهُ عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: ﴿ أَمُتَهُونِ يَا الْبُنَ الخَطَّابِ ؟!، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ وَضَالًا اللهُ عَنْهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: ﴿ أَمُتَهُولَ كُونَ يَا ٱبْنَ الْخَطَّابِ ؟!، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ وَقَيَّةً، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَٱتَبَعْتُهُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي وَ ضَلَلْتُمْ ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا ٱتَّبَاعِي»؛ فَقَالَ عُمَرُ: «رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا».

#### 20 **\$** \$ 500

قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ وُجُوبِ الاسْتِغْنَاءِ بِمُتَابَعَةِ الكِتَابِ - وَهُوَ: القُرْآنُ - عَنْ جَمِيعِ مَا سِوَاهُ.

وَالاسْتِغْنَاءُ هُوَ: طَلَبُ الغِنَي.

وَالْتَابَعَةُ هِيَ: ٱمْتِثَالُ مَا فِيهِ.

فَيَجِبُ طَلَبُ الغِنَى بِمُتَابَعَةِ القُرْآنِ، فَلَا يُخْتَاجُ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وَالْاسْتِغْنَاءُ بِالقُرْآنِ لَهُ مَوْرِدَانِ عَظِيهَانِ:

أَحَدُهُما: الاسْتِغْنَاءُ بِهِ فِي بَابِ الْخَبَرِ.

وَالْآخُورُ: الاسْتِغْنَاءُ بِهِ فِي بَابِ الطَّلَبِ.

فَالوُرُودُ عَلَى القُرْآنِ الكَرِيمِ وَٱسْتِنْبَاطِ المَعَانِي الوَارِدَةِ فِيهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ الخَبَرِ أَوْ بَابِ الطَّلَبِ مُغْنِيَةٌ عَنْ غَيْرِهِ ؟ كَالوَاقِعِ مِنَ القَالِ وَالقِيلِ مَثلًا فِي جَايَةِ العَالَمِ، وَتَقْدِيرِ مُدَّةِ بَقَاءِ الطَّلَبِ مُغْنِيةٌ عَنْ غَيْرِهِ ؟ كَالوَاقِعِ مِنَ القَالِ وَالقِيلِ مَثلًا فِي جَايَةِ العَالَمِ، وَتَقْدِيرِ مُدَّةِ بَقَاءِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَتَعْدِيدِ وَقْتِ قِيامِ السَّاعَةِ، فَإِنَّ الأَوْرَاقَ المُسوَّدَة فِيهَا يُغْنِي عَنْهَا النَّاسِ فِي الدُّنْيَاء بِآيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ المُصَرِّحَةِ بِأَنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّهُ لَا الاسْتِغْنَاء بِآلِهُ وَالْ لَا يَرَى تِلْكَ الأَوْرَاقَ شَيْئًا، وَلَا يَظَلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ، فَالمُمْ تَلِئَ قَلْبُهُ ٱسْتِغْنَاء بِالقُرْآنِ لَا يَرَى تِلْكَ الأَوْرَاقَ شَيْئًا، وَلَا يُظَلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ، فَالمُمْ تَلِئُ قَلْبُهُ ٱسْتِغْنَاء بِالقُرْآنِ لَا يَرَى تِلْكَ الأَوْرَاقَ شَيْئًا، وَلَا يُظَلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْحَلْقِ، فَالمُمْ تَلِئُ قَلْبُهُ ٱسْتِغْنَاء بِالقُرْآنِ لَا يَرَى تِلْكَ الأَوْرَاقَ شَيْئًا، وَلَا يُنْفِقُ مِنْ وَقْتِهِ مَا يَجْعَلُهُ لِلنَّظِرِ فِيهَا.

وَقُلْ مِثْلَهُ فِي بَابِ الطَّلَبِ فِي نِزَاعِ الفُقَهَاءِ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ؛ هَلْ يُلْحَقُ بِنَظِيرِهِ البَرِّيِّ أَمْ يَخْتَصُّ عَنْهُ بِكَوْنِهِ صَيْدًا بَحْرِيًّا حَلَالًا؟، فَإِنَّ الاسْتِغْنَاءَ بِآيِ القُرْآنِ فِي المَنِّ عَلَى البَرِّيِّ أَمْ يَخْتَصُّ عَنْهُ بِكَوْنِهِ صَيْدًا بَحْرِيًّا حَلَالًا؟، فَإِنَّ الاسْتِغْنَاءَ بِآيِ القُرْآنِ فِي المَنِّ عَلَى الجَرِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الفَهْمِ. مَنَ اللَّهُم حَلَالُ، وَعَلَى هَلَا افَقِسْ، وَهُو بَابٌ عَظِيمٌ مِنَ الفَهْمِ.

فَمِنْ كَمَالِ أَخْذِ العِلْمِ: الوُرُودُ عَلَى القُرْآنِ، وَالاسْتِغْنَاءُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْخَبَرِ وَالطَّلَبِ. وَقَوْلُهُ: (عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ)؛ يَشْمَلُ شَيْئَينِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ - وَلَوْ لَمْ تُحَرَّفْ -، فَإِنَّ القُرْآنَ مُهَيْمِنُ عَلَيْهَا نَاسِخٌ لَهَا، فَلَا كِتَابَ للهِ يُحْكَمُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا هُوَ.

وَالْآخَوُ: مَا خَرَجَ عَنِ الكُتُبِ الإِلَهِيَّةِ مِنْ آرَاءِ الخَلْقِ وَمَقَالَاتِهِمْ.

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ دَلِيلَيْنِ:

فَالَّدُّلِيلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ ... ﴾ [النَّحْل: ٨٩]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿ تِبُيكنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ... ﴾)؛ أَيْ: إِيضَاحًا لِكُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَوُقُوعُ الإِيضَاحِ بِهِ يَقْضِي عَلَى العَبْدِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. غَيْرِهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى فِي يَدِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ.... الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِرِوَايَتَيْهِ مَعًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ.... الحَدِيثِ أَحْمَدُ بِرِوَايَتَيْهِ مَعًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَيُرْوَى مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ يَدُلُّ بَحْمُوعُهَا عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَيُرْوَى مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ يَدُلُّ بَحْمُوعُهَا عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا، وَكُرَهُ أَبُو الفَضْلِ آبُنُ حَجَرٍ.

وَقَدَ عَزَا المُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الحَدِيثَ إِلَى «سُنَنِ النَّسَائِيِّ»، وَهُو تَابِعٌ غَيْرَهُ مِثَنْ تَقَدَّمَهُ ؟ كَابْنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي الفِدَاءِ آبْنِ كَثِيرٍ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ آبْنِ القَيِّمِ، فَإِنَّ كَابْنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي الفِدَاءِ آبْنِ كَثِيرٍ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ آبْنِ القَيِّمِ، فَإِنَّ هَوْ كَابُنِ تَيْمِيَّةَ الحَفِيدِ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي الفِدَاءِ آبْنِ كَثِيرٍ، وَتِلْمِيذِهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ آبْنِ القَيِّمِ، فَإِنَّ هَوْ كُوهُ وَعَيْرَهُمْ عَزَوُا الحَدِيثَ إِلَى «سُنَنِ النَّسَائِيِّ»، وَهُو مَفْقُودٌ مِنَ النَّسَخِ التَّي وَصَلَتْ إِلَيْنَا، واللهُ أَعْلَمُ. إِلَيْنَا مِنْ «سُنَنِهِ الصَّغْرَى» وَ «الكُبْرَى»، فَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِي شَيْء مِنْهَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا، واللهُ أَعْلَمُ. وَدِلاَئَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرُ جَمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

أُوَّهُ أَن فَق وْلِهِ: («أَمُتَهَوِّكُونَ يَا أَبْنَ الْحُطَّابِ؟!، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً»)؛ أَيْ: أَمُتَحَيِّرُونَ؟!، فَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا لَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَالاسْتِفْهَامُ لِلاسْتِنْكَارِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَحَقُّقِ الْعِنَى بِهَا جَاءَ بِهِ، فَلَا حَاجَةً فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنيَا إِلَى غَيْرِ الكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَثَانِيهَا: فِي قَوْلِهِ: («لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَٱتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي؛ ضَلَلْتُمْ»)، وَكَانَ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّوْرَاةُ، فَلَوِ ٱتَّبَعْنَاهُ لَضَلَلْنَا؛ لِأَنَّهُ لَا هَدْيَ بَعْدَ إِنْزَالِ القُرْآنِ إِلَّا مَا فِيهِ، فَأَغْنَى عَنْ مَا سِوَاهُ.

وَثَالِثُهَا: فِي قَوْلِهِ: («لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا ٱتّبَاعِي»)، فَإِذَا كَانَ الأَنْبِياءُ يَتُرُكُونَ مَا أَنْزِلَ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً وَيَتَبِعُونَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى فِي تَرْكِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالاسْتِغْنَاءِ بِمَا جَاءَ بِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



## قال المصنِّف رحمه الله:

## ٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عَنْ دَعْوَى الإِسْلامِ

[1] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ هُوسَمَّ كُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ... ﴾ [الحَبِّ: ١٨] الآية. [٢] عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: «آمُرُكُمْ إِخَمْسٍ اللهُ أَمَرِنِي بِمِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجِهادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَبَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِمِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجِهادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَبَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَهَاعَةُ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنْقِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ الجَهَاعَةُ مِنْ جُمَا جَهَنَّمَ»، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟!، قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟!، قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟!، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ فَارَقُ وَصَامَ؟!، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟!، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ؟!، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ؟!، وَالْ اللهِ»، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ؟!، وَالْ اللهِ»، وَالنَّ مِذِينَ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

[٣] وَفِي الصَّحِيحِ: «مَنْ فَارَقَ الجَهَاعَةَ شِبْرًا فَهَاتَ؛ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».

[٤] وَفِيهِ: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!».

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ حُكْمِ الخُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ بِالانْتِسَابِ إِلَى غَيْرِهِ.

**فَا دَعْوَى الإِسْلَامِ) هِي**: الأَسْمَاءُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ وَلِأَهْلِهِ؛ كَالْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَالْعِبَادَةِ وَعِبَادِ اللهِ.

وَالْخُرُوجُ عَنْهَا هُوَ: التَّسَمِّي بِغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَرْجِعُ إِلَى تِلْكَ الأَسْمَاءِ وَيُخَالِفُهَا.

(a) (a) (b)

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ أَرْبَعَةَ أَدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا ... ﴾ [الحَجّ: ٧٨]). وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَةِ فِي ذِكْرِ مَا سَمَّى اللهُ بِهِ عِبَادَهُ المُتَّبِعِينَ رُسُلَهُ، فَإِنَّهُ سَمَّاهُمُ وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَةِ فِي ذِكْرِ مَا سَمَّى اللهُ بِهِ عِبَادَهُ المُتَّبِعِينَ رُسُلَهُ، فَإِنَّهُ سَمَّاهُمُ (المُسْلِمِينَ) فِي مَا أَنْزَلَ مِنْ كُتُبِهِ قَبْلُ، (﴿ وَفِ هَنذَا ﴾)؛ أَيْ وَفِي القُرْآنِ.

وَتَسْمِيَتُهُمْ بِغَيْرِ مَا سَمَّاهُمُ اللهُ بِهِ خُرُوجٌ عَنْ دَعْوَى الإِسْلَامِ، فَإِنَّ اللهَ بِمِ أَعْلَمُ، وَمَا رَضِيهُ لَمُهُ هُو أَسْلَمُ وَأَحْكَمُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (أَنَّهُ قَالَ: «آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ...» الحَدِيثَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الكُبْرَى»، وَصَحَّحَهُ ٱبنُ خُزَيْمَةَ، وَٱبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، فَهُوَ حَدِيثُ صَحِيحٌ قَطْعًا.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

أَوَّهُما: فِي قَوْلِهِ: ( «فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَهَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُرَاجِع »)، وَمِنْ مُفَارَقَةِ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ: الخُرُوجُ عَنْ دَعْوَى الإِسْلَام.

فَإِنَّ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ لَا ٱسْمَ لَهُمْ وَلَا عَلَامَةَ إِلَّا مَا سَلَّاهُمُ اللهُ بِهِ، أَوْ سَلَّاهُمْ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُمْ اللهُ بِهِ، أَوْ سَلَّاهُمْ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالرِّبْقَةُ فِي الأَصْل: عُرْوَةٌ تُجْعَلُ فِي عُنْقِ الدَّابَّةِ أَوْ يَدِهَا لِتُمْسِكَهَا.

وَالْخَبَرُ عَنْهُ أَنَّهُ بِمَنْ زِلَةِ مَنْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ - أَيْ: عُرْوَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ - أَيْ: عُرْوَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ - أَيْ: عُرْوَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ - ؛ وَعِيدٌ شَدِيدٌ دَالُّ عَلَى التَّحْرِيم الأَكِيدِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: («إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ»)؛ أَيْ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَنْزِعَ عَنْ ذَالِكَ.

وَثَانِيهَا: فِي قَوْلِهِ: («وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»)؛ فَدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»)؛ فَدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ تَالْفِي مَا يُخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ المَنْسُوبَ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ مُحَرَّمٌ، وَالوَعِيدُ عَلَيْهِ بِجَهَنَّمَ تَأْكِيدٌ لِحُرْمَتِهِ.

وَذِكْرُ عَدَمِ ٱنْتِفَاعِ العَبْدِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ تَأْكِيدٌ بَعْدَ تَأْكِيدٍ لِنُفُوذِ الوَعِيدِ؛ تَعْظِيمًا لِلْمَقَامِ، وحِفْظًا لِحُرْمَةِ الإِسْلَام.

وَمَعْنَى ( ﴿ جُثَا جَهَنَّمَ »): جَمَاعَاتُهَا، وَهُو جَمْعُ جِثُوةٍ ، بِكَسْرِ الجِيمِ، وَضَمِّهَا، وَفَتْحِهَا؛ فَيُقَالُ: جِثْوَةٌ، وَجُثُوةٌ، وَجَثُوةٌ؛ وَهِيَ: الحِجَارَةُ المَجْمُوعَةُ.

فَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الحِجَارَةِ المَجْمُوعَةِ المُسْتَقرَّةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ: «مِنْ جُثِيِّ جَهَنَّمَ»، وَالجُثِيُّ: جَمْعُ جَاثٍ، وَالجَاثِي مِن النَّاسِ هُوَ: المُنْتَصِبُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؛ سُمِّي جَاثِيًا.

وَثَالِثُهَا: فِي قَوْلِهِ: ( ( فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي سَمَّى جَاءَ اللهِ الَّذِي سَمَّى عَبَادِ اللهِ الَّذِي سَمَّى جَاءَهُ ؛ كَالْسُلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَعِبَادِ اللهِ الَّذِي سَمَّى جَاعِبَادَهُ ؛ كَالْسُلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَعِبَادِ اللهِ الَّذِي سَمَّى جَاعِبَادَهُ ؛ كَالْسُلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَعْوَى الإِسْلَامِ، فَمَنْ وَالْأَمْرُ لِلْإِيجَابِ، وَهُو يَسْتَلْزِمُ حُرْمَةَ مُقَابِلِهَا ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ دَعْوَى الإِسْلَامِ، فَمَنْ تَسَمَّى بِاسْمٍ لَهُ يُسَمِّ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، وَلَا سَمَّاهُمْ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَلَا كَانَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى تِلْكَ الأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ = فَفِعْلُهُ مُحَرَّمُ أَشَدَّ التَّحْرِيم.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ: («مَنْ فَارَقَ الجَهَاعَةَ شِبْرًا...» الحَدِيثَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ كَوْنِ مُفَارَقَةِ الجَهَاعَةِ مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ البُهَايِنَةِ لِدَعْوَى الإِسْلَام. النَّبَايِنَةِ لِدَعْوَى الإِسْلَام.

وَتَوَعُّدُ مَنْ مَاتَ كَذَ لِكَ أَنْ يَمُوتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً دَالُّ عَلَى التَّحْرِيمِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ: («أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!»)، وَهُو حَدِيثٌ يُرْوَى مِهٰذَا اللَّفْظِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا عِنْدَ ٱبْنِ جَرِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ»، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَالْمَعْرُوفُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «مَا بَالُ دَعُوى الجَاهِلِيَّةِ؟!». رَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ: «وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَخُلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ – أَيْ ضَرَبَهُ عَلَى مُؤَخِّرَتِهِ –، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا للأَنْصَارِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا للأَنْصَارِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا للأَنْصَارِ ، وَقَالَ المُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَا جِرِينَ ؛ فَتَنَافَرَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا للأَنْصَارِ ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ؛ فَتَنَافَرَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لللهُ المُهَاجِرِينَ ؛ فَتَنَافَرَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لللهُ المُعَالِيَةِ؟!»، هَذَا لَفْظُهُمَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا: «وَأَلَا بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ».

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي إِنْكَارِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، وَتَغَيُّظُهُ مِنْ فَعْلَتِهِ؛ المُفِيدِ حُرْمَتَهَا.

وَوَجْهُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الأَنْصَارِيِّ: (يَا لَلْأَنْصَارِ)، وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْأَنْصَارُ اللهَاجِرِيُّ: (يَا لَلْمُهَاجِرِينَ) = مَا وَقَعَ مِنْهُمَا مِنْ عَقْدِ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ عَلَيْهَا، فَعَقَدَ الأَنْصَارُ وَلَاءَهُمْ عَلَى هِجْرَتِهِمْ، وَتَبَرَّءُوا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَاءَهُمْ عَلَى هِجْرَتِهِمْ، وَتَبَرَّءُوا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَوَقَعَ تِالنَّافَرَةُ بَيْنَهُمْ، فَكَانَ ذلك موجِبًا قَوْلَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟!».

ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنِّفُ كَلَامَ ٱبْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَفِيدِ فِي حَقِيقَةِ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ فِي ثُمَّ ذَكَرُ المُصَنِّفُ كَلَامَ ٱبْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَفِيدِ فِي حَقِيقَةِ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمُ وَكُرُهُ أَنَّ دَعُوى الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنِ ٱنْتَسَبَ إِلَى بَلَدٍ، أَوْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؛ فَمَنِ ٱنْتَسَبَ إِلَى بَلَدٍ، أَوْ

جِنْسٍ، أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ جَمَاعَةٍ، أَوْ جِزْبٍ، أَوْ تَنْظِيمٍ، أَوْ لَجْنَةٍ، أَوْ هَيْئَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِيهَا يَخَالِفُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهِي مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ المُحَرَّمَةِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ المُسْلِمِينَ هِي إِلَى الأَسْمَاءِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ، وَمَا لَمْ يَجِعْ بِهِ الشَّرْعُ فَهُو مُحَرَّمُ لَا يَجُوزُ الانْتِسَابُ إِلَيْهِ وَلَا عَقْدُ الوَلَاءِ عَلَيْهِ.

فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ مَثَلًا: (أَنَا سُعُودِيُّ)؛ يُرِيدُ بِهلِذِهِ النِّسْبَةِ إِلَى البَلَدِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ بِهَا مِنَ الْحُرْمَةِ وَالفَضْلِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ فَهِيَ مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ فَهِيَ مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي حَظِّهِ مِنْ الإِسْلَام، فَلَهُ رُتْبَتُهُ إِنْ عَظُمُ حَظَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ قَصْرَ حَظَّهُ مِنْهُ كَانَ غَيْرُهُ المُسْلِمِينَ فِي حَظِّهِ مِنْ الإِسْلَام، فَلَهُ رُتْبَتُهُ إِنْ عَظُمُ حَظَّهُ مِنْهُ، وَإِنْ قَصْرَ حَظَّهُ مِنْهُ كَانَ غَيْرُهُ عَلَى اللهِ وَخَلْقِهِ مِنْهُ.

وَإِذَا قَالَهَا يُرِيدُ مُجَرَّدَ الانْتِسَابِ إِلَى بُقْعَةِ مِنَ الأَرْضِ تُسَمَّى بِهِٰذِا الاسْمِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ جَائِزًا؛ فَإِنَّهَا مِنَ النِّسَبِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي لَا تُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ.

وَإِذَا قَالَ المَرْءُ فِي بَلَدِ فِيهِ جَمَاعَةٌ مُنْتَظِمَةٌ تَحْتَ وَلِيٍّ أَمْرٍ: (أَنَا مِنْ جَمَاعَةِ كَذَا وَكَذَا)، وَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ؛ فَفِعْلُهُ مِنْ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ لَا بِذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ لَا يَتَعَدَّدُ، وَهَاذَا أَصْلُ عَظِيمٌ تَشْتَدُّ العِنَايَةُ إِلَيْهِ، فَالاسْتِغْنَاءُ بِالأَسْمَاءِ الدِّينِيَّةِ وَلُزُومُهَا مُغْنٍ عَنِ الاَنْتِسَابِ إِلَى غَيْرِهَا.

وَالأَسْمَاءُ الَّتِي تُجْعَلُ لِطَائِفَةٍ مِنَ الخَلْقِ مِمَّا لَمْ يَجِيْ بِهِ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ هُوَ مِنْ ضِيقِ الانْتِهَاءِ، وَالأَسْمَاءُ الَّتِي تُجْعَلُ لِطَائِفَةٍ مِنَ الخَلْقِ مِمَّا لَمْ يَجِيْ بِهِ القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ هُوَ مِنْ ضِيقِ الانْتِهَاءِ، وَمَا أَحْسَنَ مَا وَصَفَهَا بِهِ عَلَّامَةُ الجَزَائِرِ البَشِيرُ الإِبْرَاهِيمِيُّ، إِذْ قَالَ فِي وَصْفِهَا: تَجْمَعُ كَدَرًا، وَتُفَرِّقُ هَدَرًا.

فَمِنْ خَيْرِ الدِّينِ لِلْعَبْدِ وَكَمَالِ العَقْلِ: أَنْ يَرْضَى بِسِعَةِ الإِسْلَامِ، وَيَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ ضِيقِ الانْتِهَاءَاتِ إِلَى غَيرِ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ الحَكِيمُ مِنَ الأَسْمَاءِ.



قال المصنِّف رحمه الله:

# ٧- بَابُ وُجُوبِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلامِ كُلِّهِ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ

[١] وَقَوْ وَلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْفِي ٱلسِّلِمِ كَآفَةً ... ﴾ [البَقَرة:٢٠٨] الآية.

[٢] وَقَوْلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ... ﴾ [النِّسَاء: ٦٠] الآيةَ.

[٣] وَقَوْلِ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ... ﴾ [الأَنْعَام: ١٥٩] الآية.

[٤] قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنَهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ۚ ﴾ [آل عِمْ الْبُنْ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ عِمْرَان ١٠٦٠]: «تَبْيَضُ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالاَنْ يَلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاَنْ يَلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدعِ وَالاَنْ يَلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدعِ وَالاَنْ يَلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدعِ وَالاَنْ عَبَلَافِ، وَالاَنْ عَبَلَافِ، وَالاَنْ عَبَلَافِ، وَالاَنْ عَبَلَافِ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

[٥] وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِينَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيةً كَانَ فِيهِمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيةً كَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ٱثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً»، وَتَمَامُ كَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ٱثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً»، وَتَمَامُ الحَدِيثِ قَوْلُهُ: «وَسَتَفْتَرِقُ هَلِاهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟؛ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِ».

فَلْيَتَأَمَّلِ المُوْمِنُ - الَّذِي يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ - كَلَامَ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ فِي هَلْذَا المَقَامِ؛ خُصُوصًا قَوْلَهُ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» = يَالْهَا مِنْ مَوْعِظَةٍ لَوْ وَافَقَتْ مِنَ القُلُوبِ خُصُوصًا قَوْلَهُ: (مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي) = يَالْهَا مِنْ مَوْعِظَةٍ لَوْ وَافَقَتْ مِنَ القُلُوبِ حَيَاةً! رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

[٦] وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَصَحَّحَهُ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّارِ.
[٧] وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ؛ وَفِيهِ: «أَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ اللهُ مَعْوَي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ؛ وَفِيهِ: «أَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ اللهَ وَاعُ؛ كَمَا يَتَجَارَى الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ».

[٨] وَتَقَدَّمَ قَولُهُ: ﴿ وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ﴾.

#### 20 **\$** \$ \$ 65

### قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ وُجُوبِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ بِالْتِزَامِ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ لَا بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ.

**(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()** 

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَمَانِيَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْفِ ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ... ﴾ [البَقَرة:٢٠٨]).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي الأَمْرِ بِالدُّخُولِ فِي السِّلْمِ؛ وَهُوَ الإِسْلَامُ، وَالأَمْرُ لِأَنْ مَنْ خَرَجَ عَنْ لِلإِيجَابِ، وَالتَّأْكِيدُ بِقَوْلِهِ: (﴿ كَآفَةً ﴾)؛ يَتَضَمَّنُ تَرْكَ مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّ مَنْ خَرَجَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَقَعَ فِي مَا سِوَاهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ... ﴾ [النِّسَاء: ٦٠]) الآيَةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي مَّامِهَا: (﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أُمِ وَالْمَافِينَ وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ فِي مَّامِهَا: (﴿ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى اللّٰنَافِقِينَ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَجِبَ مُسْتَنْكِرًا مِنْ فِعْلِ المُنَافِقِينَ النَّهُ مُ اللّٰهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ ؟ النَّسَاء: ٦٠])، فَإِنَّ اللّٰهُ عَلَى عُجَمَّدٍ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِهِ ؟ النَّابُي الطَّاغُوتِ مَعَ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالكُفْرِ بِهِ ، وَلَا يَتَحَقَّتُ الكُفْرُ بِهِ إِلَّا بِتَرْكِهِ . الكُفْرُ بِهِ إِلَّا بِتَرْكِهِ .

وَإِذَا تَرَكُوا الطَّاغُوتَ فَآمَنُوا بِاللهِ؛ كَانَ دُخُوهُمْ فِي الإِسْلَامِ كَامِلًا، فَيَدْخُلُونَ فِيهِ كُلِّهِ وَإِذَا تَرَكُوا الطَّاغُوتَ فَآمَنُوا بِاللهِ؛ كَانَ دُخُولِ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الإِيهَانِ بِهِ وَيَتْرُكُونَ مَا سِوَاهُ، فَذَٰ لِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الإِيهَانِ بِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْتِزَامِهِ كُلِّهِ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمَّ ... ﴾ [الأَنْعَام:١٥٩]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ: (﴿ لَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾)؛ فَالمُفَرِّقُونَ دِينَهُمْ لَيْسُوا عَلَى طَرِيقَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بُعِثَ بِهَا، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّنْ كَانَ كَذَ لِكَ، وَفِعْلُهُ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَسْلَمُ العَبْدُ مِنْ تَفْرِيقِ الدِّينِ إِلَّا بِالدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ.

وَالْمُوادُ بِ( تَغْرِيقِ الدِّينِ): تَعْظِيمُ بَعْضِهِ وَ ٱتَخَاذُهُ شِعَارًا، وَهَجْرُ غَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ وَالْخُدَمُ الانْتِهَاضِ إِلَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ۚ ﴾ [آل عِمْرَان:١٠٦])، وَذَكَرَ فِيهِ المُصَنِّفُ تَفْسِيرَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: (﴿ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالاَنْتِلَافِ، وَتَسْوَدُ فِيهِ المُصَنِّفُ تَفْسِيرِهِ ﴾، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاَخْتِلَافِ ﴾). أَخْرَجَهُ ٱبْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي ﴿ تَفْسِيرِهِ ﴾، وَاللَّالَكَائِيُّ فِي ﴿ وَشُورُ أَصُولِ ٱعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّة وَالجَهَاعَةِ ﴾ إِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ.

وَصِحَّةُ المَعْنَى مِنْ مَآخِذِ النَّسَامَةِ عِنْدَ النَّسِّرِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا كَانَ المَعْنَى صَحِيحًا تَوَسَّعُوا فِي يَورِدُونَهُ مُسْنَدًا عَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَفِي السُّنَةِ الثَّابِتَةِ مَا يُغْنِي عَنْهُ؛ فَرَوَى أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي وَفُي السُّنَةِ الثَّابِةِ مَا يُغْنِي عَنْهُ؛ فَرَوَى أَحْمَدُ بَعْنِي: مَرْفُوعَةً - عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، أَمَامَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رُؤُوسًا مَنْصُوبَةً - يَعْنِي: مَرْفُوعَةً - عَلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقَالَ: «كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتْلَى تَعْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوهُ»، ثُمَّ قَلَالَ: «كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ وَتَنْلَى حُورُهُ وَتَسْوَدُ وَجُورُهُ وَتَلْلَى عَنْهَ السَّمَاءِ، وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوهُ»، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ لَهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُوهُ وَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِيهِ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآيةَ المَذْكُورَةَ: (﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَشَوَدُ وُجُوهُ ﴾ [آل عِمْرَان:١٠٦])؛ مُوافَقَةً لِلْحَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي صِنْفٍ مِنْ شَرِّ أَهْلِ البِدَعِ؛ وَهُمُ الْخَوَارِجُ. فَإِيرَادُ الآيَةِ عَلَى مَعْنَى أَهْلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ صَحِيحٌ؛ لِلْحَدِيثِ المَذْكُورِ.

وَمَعْنَى الآيَةِ أَعَمُّ مِنْ هَلَا؛ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ ٱبْيِضَاضَ وُجُوهِ أَهْلِ الإِيهَانِ، وَٱسْوِدَادَ وُجُوهِ أَهْلِ الإِيهَانِ، وَٱسْوِدَادَ وُجُوهِ أَهْلِ الأَيةِ أَعَمُّ مِنْ هَلَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أُبِيًّ أَهْلِ الكُفْرَان، ذَكَرَهُ ٱبْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وَيُرْوَى فِيهِ شَيْءٌ مَأْثُورٌ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ أُبِيًّ

بْنِ كَعْبٍ رَضَالِكَ عَنْهُ، فَيَكُونُ المَذْكُورُ مِنْ تَفْسِيرِهَا بِأَهْلِ البِدَعِ وَالضَّلَالِ مِنْ جُمْلَةِ الخَاصِّ المَذْكُورِ مِنْ أَفْرَادِ العَامِّ؛ تَعْظِيمًا لَهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ تَبْيِيضَ الوُجُوهِ يَكُونُ بِلْزُومِ الإِسْلَامِ كُلِّهِ، وَٱسْوِ دَادُهَا يَكُونُ بِتَرْكِهِ، فَالْتِزَامُ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ.

وَالدَّلِيلُ الحَامِسُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِللهُ عَنْهُا؛ أَنَّهُ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (لَيَأْتِينَ عَلَى أُمَّتِي ... ) الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ.

وَفِي مَعْنَاهُ - دُونَ الجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ - حَدِيثٌ يُرْوَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» عَنْ عَوْفِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَالجُمْلَةُ الأُولَى لَمَا شَاهِدٌ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَصُولَ اللهِ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ...» رَضُولَ اللهِ صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ...» الحَدِيث، وَلِآخِرِهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الأَوْسَطِ» وَ«الصَّغِيرِ»، وَلَا يَصِحُّ.

وَيُرْوَى فِي هَاٰذَا المَعْنَى أَحَادِيثُ تُقَوِّي جُمَلَ هَاذَا الْحَدِيثِ وَتَصِحُّ بِهَا، وَآكَدُهَا: الجُمْلَةُ لأُولَى.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي ذِكْرِ الْافْتِرَاقِ، وَمُوجِبُهُ: أَخْذُ بَعْضِ الدِّينِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ، وَالوَعِيدُ عَلَيْهِ بُرْهَانُ حُرْمَتِهِ.

وَالْآخُونُ: ذِكُرُ أَنَّ النَّاجِيَ هُوَ البَاقِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخُولُ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ، فَوَجَبَ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ، فَوَجَبَ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ، فَوَجَبَ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ، وَالنَّجَاةِ عَلَيْهِ. كُلِّهِ، لِتَوَقُّفِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ - بِمَعْنَى حَدِيثِ آبْنِ عَمْرٍ و -، وَلَفْظُهُ: «آفْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوِ آثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيِّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَلَفْظُهُ أَتَمُّ فِي بَيَانِ عَدَدِ الفِرَقِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي ذِكْرِ ٱفْتِرَاقِ هَلْذِهِ الأُمَّةِ الوَاقِعِ بِأَخْذِ بَعْضِ الدِّينِ وَتَرْكِ بَعْضِهِ، فَإِنَّهُمْ لَكَا كَانُوا كَذَلْكَ تَفَرَّقُوا، وَهَلْذَا دَالُّ عَلَى حُرْمَةِ ٱفْتِرَاقِهِمْ وَوُجُوبِ ٱلْتِزَامِهِمُ الدِّينَ كُلَّهُ.

الدِّينَ كُلَّهُ.

وَالدَّلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ رَضَالِكَهُ عَنْهُ ، (وَفِيهِ: «وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ...») الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

والكَلَبُ: دَاءٌ يُصِيبُ الإِنْسَانَ مِنْ عَضَّةِ كَلْبِ بِهِ مِثْلُ الجُنُونِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

فَالوَجْهُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي هُمَا: المُتَقدِّمَانِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و.

**وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ**: فِي تَسْمِيَتِهِمْ (أَهْوَاءً)؛ فَالأَهْوَاءُ ضَلَالٌ، وَتَجَارِيمِمْ بِهَا دَلِيلٌ عَلَى تَمَادِيهِمْ فِيهَا، وَلَا يَنْزِعُ الْعَبْدُ مِنَ الْهُوَى إِلَى الْمُدَى إِلَّا بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَام كُلِّهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ («وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ»)، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي (بَابِ وُجُوبِ الإِسْلامِ).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ مَنِ ٱبْتَغَى فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ يَتُرُكُ بَعْضَهُ، وَلَا يَسْلَمُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ إِلَّا بِالْتِزَامِ الإِسْلَامِ كُلِّهِ، فَيَكُونُ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ وَلَا يَسْلَمُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ الْعَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ العَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى الدُّنُولِ فِيهِ كُلِّهِ، فَلَا يَتَبَرَّأُ العَبْدُ مِنْ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَنْأَى بِنَفْسِهِ عَنْهَا إِلَّا إِذَا ٱلْتَزَمَ دِينَ الإِسْلَامِ كُلَّهُ.

وَشِدَّةُ البُغْضِ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ الحُرْمَةِ، وَلَا يَنْجُو العَبْدُ مِنْ هَاٰذَا البُغْضِ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ عَبُوبِ اللهِ؛ وَهُو الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ، فَمَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ أَحَبَّهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



#### قال المصنّف رحمه الله:

# ٨- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدْعَةَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ ... ﴾ [النِّسَاء:١١٦] الآيةَ.

[٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ " ... ﴾ [الأَنْعَام: ١٤٤].

[٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ... ﴾ [النَّحْل: ٢٥] الآيةَ.

[٤] وَفِي الصَّحِيجِ ؛ أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ».

[٥] «لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

[٦] وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْل أُمَرَاءِ الجَوْرِ مَا صَلَّوْا.

[٧] وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَزُرُهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوَاهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٨] وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرِةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ وَلَفْظُهُ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى...»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ...».

قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: تَعْظِيمُ شَرِّ البِدْعَةِ، وَبَيَانُ خَطَرِهَا، وَأَنَّهَا أَشَدُّ ضَرَرًا وَأَكْبَرُ خَطَرًا مِنَ الكَبَائِر.

وَالبِدْعَةُ شَرْعًا: مَا أُحْدِثَ فِي الدِّينَ مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ.

وَالكَبِيرَةُ شَرْعًا هِيَ: مَا نُهِيَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ، فَيَنْدَرِجُ فِيهَا الكُفْرُ وَالشِّرْكُ فَلَا دُونَهُا.

وَخُصَّتِ ٱصْطِلَاحًا بِمَا سِوَى الشِّرْكِ وَالكُفْرِ؛ فَالكَبِيرَةُ ٱصْطِلَاحًا: مَا نُهِيَ عَنْهُ عَلَى وَجُهِ التَّعْظِيم دُونَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَالبِدْعَةِ.

وَالْمُرَادُ مِنَ المَعْنَيْنِ هُنَا: المَعْنَى الاصْطِلَاحِيُّ، فَتَقْدِيرُ التَّرْجَمَةِ: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدْعَةَ شَرٌ مِنَ الكَبَائِرِ الاصْطِلَاحِيَّةِ)؛ أَيْ: مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ نَعْتُ الكَبِيرَةِ وَلَا يَكُونُ شِرْكًا وَلَا شُرْ مِنَ الكَبَائِرِ الاصْطِلَاحِيَّةِ)؛ أَيْ: مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ نَعْتُ الكَبِيرَةِ وَلَا يَكُونُ شِرْكًا وَلَا كُفْرًا؛ لِأَنَّ ٱسْمَ الكَبِيرَةِ شَرْعًا يَتَنَاوَلُ الكُفْرَ وَالشِّرْكَ، فَالكُفْرُ كَبِيرَةٌ، وَالشِّرْكُ كَبِيرَةٌ، لَكِنَّ الاصْطِلَاحَ خَصَّ ٱسْمَ الكَبِيرَةِ بِهَا سِوَاهُمَا مَعَ البِدْعَةِ.

# وَٱشْتَدَّ خَطَرُ البِدَعِ حَتَّى فَاقَتِ الكَبَائِرَ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالفِعْلِ؛ وَهُو وُقُوعُهُ ٱسْتِدْرَاكًا عَلَى الشَّرِيعَةِ، وَنِسْبَةً هَا إِلَى النَّقْصِ، وَٱحْتِيَاجَهَا إِلَى التَّكْمِيلِ، فَمُخْتَرَعُ البِدْعَةِ يَكُونُ بِفِعْلِهِ مُسْتَدْرِكًا عَلَى الشَّرِيعَةِ، نَاسِبًا إِيَّاهَا إِلَى النَّقْصِ، وَأَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ إِلَى الكَهَالِ، حَتَّى رَتَّبَ هَذَا الفِعْلَ فَجَعَلَهُ مِنْهَا.

وَالْآخَرُ: أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالفَاعِلِ؛ وَهُوَ أَنَّ فَاعِلَ البِدْعَةِ يَجْعَلُهَا دِينًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ.

وَهَاذَانِ الأَمْرَانِ مَفْقُودَانِ فِي الكَبَائِرِ؛ فَإِنَّ المُنْغَمِسَ فِيهَا لَا يُرِيدُ بِفِعْلِهِ الاسْتِدْرَاكَ عَلَى الشَّرِيعَةِ، وَلَا نِسْبَتَهَا إِلَى النَّقْصِ، وَلَا أَحْتِيَاجَهَا إِلَى التَّكْمِيلِ، وَلَا هُو أَيْضًا يَعُدُّهَا دِينًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

فَلَمَّا ٱخْتَصَّتِ البِدْعَةُ بِالأَمْرَيْنِ المَذْكُورَيْنِ؛ صَارَتْ إِجْمَالًا أَشَدَّ خَطَرًا، وَأَعْظَمَ ضَرَرًا مِنَ الكَبَائِرِ.

#### **۞۞**

وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلى تَفْصِيلِ الأَدِلَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ سَبْعَةَ أَدِلَّة:

فَالدَّلِيلُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُرِكَ بِهِ ... ﴾ [النِّسَاء:١١٦]) الآية. وينا؛ ودِلاَلتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ البِدَعَ أَشْبَهُ بِالشِّرْكِ؛ لِأَنَّهُمَا يُتَعَبَّدُ بِهِمَا وَيُتَّخَذَانِ دِينًا؛ فَيَجْتَمِعَانِ فِي إِرَادَةِ التَّقَرُّ بِ، فَالبِدْعَةُ حِينَئِذٍ أَعْظَمُ مِنَ الكَبِيرَةِ وَأَجْدَرُ بِالعُقُوبَةِ؛ لِلشَّابَهِ فَيَحْتَمِعَانِ فِي إِرَادَةِ التَّقَرُّ بِ، فَالبِدْعَةُ حِينَئِذٍ أَعْظَمُ مِنَ الكَبِيرَةِ وَأَجْدَرُ بِالعُقُوبَةِ؛ لِلشَّابَهِ الشَّرْكَ اللَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَى الوَاقِعِ فِيهَا أَلَّا يُغْفَرَ لَهُ؛ أَشَدَّ مِنَ التَّخَوُّفِ عَلَى السَّرْكَ اللَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَى الوَاقِعِ فِيهَا أَلَّا يُغْفِرَ لَهُ؛ أَشَدَّ مِنَ التَّخَوُّفِ عَلَى صَاحِبِ البِدْعَةِ؛ صَاحِبِ البِدْعَةِ؛ لَمْ البَدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الكَبِيرَةِ أَرْجَى فِي حُصُولِ المَغْفِرَةِ لَهُ مِنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ؛ فَتَكُونُ البَدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِر.

وَالسَدَّلِيلُ الثَّسَانِي: قَوْلُهُ تَعَسَالَى: (﴿ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ... ﴾ [الأَنْعَام: ١٤٤]) الآيَةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ المُبْتَدِعَ مِمَّنْ يَفْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِبًا؛ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلَا أَحَدَ أَشَدُّ ظُلْمًا مِنْهُ، وَفَاعِلُ الكَبِيرَةِ لَا يُدَانِيهِ فِي هَلذَا، فَهُو لَا يَجْعَلُهَا دِينًا، وَلَا يَنْسِبُهَا إِلَى الشَّرْع، فَالبِدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الافْتِرَاءِ عَلَى اللهِ كَذِبًا.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّاعِلُونَا وَمَا اللَّهِ عَلَمٍ ﴾ [النَّحْل: ٢٥]).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ الكَافِرَ المُضِلَّ يَحْمِلُ أَوْزَارَهُ وَأَوْزَارَ مَنْ أَضَلَّهُ كَامِلَةً؛ وَكَذَٰ لِكَ المُبْتَدِعُ المُضِلُّ؛ فَإِنَّهُ مَا يُزَوِّقَانِ الشِّرْكَ وَالبِدْعَةَ، ويُزَيِّنَانِ لِلنَّاسِ فِعْلَهُمَا بِجَعْلِهِمَا وَكَذَٰ لِكَ المُبْتَدِعُ المُضِلُّ؛ فَإِنَّهُمَا يُزُوِّقَانِ الشِّرْكَ وَالبِدْعَةَ، ويُزَيِّنَانِ لِلنَّاسِ فِعْلَهُمَا بِجَعْلِهِمَا مِنْ الدِّينِ، فَالمُبْتَدِعُ المُضِلُّ مُشَابِهُ لِلْكَافِرِ المُضِلِّ بِزَخْرَفَتِهِمَا البَاطِلَ، وَالتَّمْوِيهِ عَلَى النَّاسِ

 $\tilde{m}_{\hat{C}}^{\hat{C}}$  ( $\tilde{\mathbf{e}}$  ) ( $\tilde{\mathbf{e}$ 

فِي ٱتِّخَاذِ مَا لَيْسَ دِينًا مِنَ الدِّينِ، فَيَكُونُ جَزَاءُ الكَافِرِ المُضِلِّ أَنْ يَتَحَمَّلَ وِزْرَهُ وَوِزْرَ مَنِ ٱتَّبَعَهُ، وَلَا يُوجَدُ هَاذَا فِي صَاحِبِ ٱتَّبَعَهُ، وَكَذَالِكَ المُبْتَدِعُ المُضِلُّ يَتَحَمَّلُ وِزْرَهُ وَوِزْرَ مَنِ ٱتَّبَعَهُ، وَلَا يُوجَدُ هَاذَا فِي صَاحِبِ التَّبَعَهُ، وَكَذَالِكَ المُبْتَدِعُ المُضِلُّ ايَتَحَمَّلُ وِزْرَهُ وَوِزْرَ مَنِ ٱتَّبَعَهُ، وَلَا يُوجَدُ هَاذَا فِي صَاحِبِ الكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْعَلُهَا دِينًا، فَلَوْ زَيَّنَهَا لِلنَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُزَيِّنُهَا لَمُمْ أَنَّهَا قُرْبَةٌ يُتَقَرَّبُ مِهَا إِلَى اللهِ. اللهِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ (أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الخَوَارِجِ: «أَيْنَمَ لَقِيتُمُ وهُمْ فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الخَوَارِجِ: «أَيْنَمَ لَقِيتُمُ وهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَاقْتُلُوهُمْ ) ؛ أَمْرًا بِهِ لِمَنْ لَقِيَ الْحَوَارِجَ - وَهُمْ مِنْ شَرِّ أَهْلِ البِدَعِ - ، فَأُمِرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَى بِدْعَتِهِمْ ؛ ٱسْتِعْظَامًا لِشَرِّهِمْ ، وَلَمْ الْحَوَارِجَ - وَهُمْ مِنْ شَرِّ أَهْلِ البِدَعِ - ، فَأُمِرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَى بِدْعَتِهِمْ ؛ ٱسْتِعْظَامًا لِشَرِّهِمْ ، وَلَمْ يَأْتِ مِثْلُهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الكَبَائِرِ ، فَالبِدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ .

وَالدَّلِيلُ الْحَامِسُ: حَدِيثُ («لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي خَبَرِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَزْمِهِ عَلَى قِتَالِ الخَوَارِجِ؟ حَسْمًا لِبِدْ عَتِهِمْ وَمُبَالَغَةً فِي تَقْبِيحِهَا، وَلَمْ يَأْتِ نَظِيرُ هَاٰذَا فِي أَهْلِ الكَبَائِرِ، فَعُلِمَ أَنَّ البِدْعَةَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ.

[مَسْأَلَةٌ:] لَوْ قَالَ أَحَدٌ: حَدِيثُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، فَأَعْمِدَ إِلَى أَقْوَامٍ لَا مَسْأَلَةٌ:] لَوْ قَالَ أَحَدٌ: حَدِيثُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، فَأَعْمِدَ إِلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَهَاعَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»؛ كَيْفَ الْجَوَابُ عَنْ هَلَذَا الإِشْكَالِ؟

الجَوَابُ: أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ هَمِّهِ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَأَمَّا فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ فَالَّذِي أَرَادَهُ عَزْمٌ مُوَكَّدُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»).

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ (أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أُمَرَاءِ الجَوْرِ مَا صَلَّوْا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ جَوْرَ الأُمَرَاءِ - وَهُو ظُلْمُ الرَّعِيَّةِ - كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَحُرِّمَ قِتَالُهُمْ مَا لَمْ يَكُفُرُوا، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ فِي قِتَالِ الخَوَارِج.

فَنَهَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِتَ الِ مَنْ عِنْدَهُ كَبِيرَةٌ عَظِيمَةٌ - وَهِيَ الظُّلْمُ -، وَأَمَرَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِ مَنْ عِنْدَهُ بِدْعَةٌ عَظِيمَةٌ - وَهِيَ بِدْعَةُ الْخَوَارِجِ -، فَالبِدْعَةُ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ. الكَبَائِرِ.

وَالدَّلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَايَّلَهُ عَنْهُ (أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ...) الحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: («وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً») الَّذِي وَقَعَ فِي سِيَاقِ المُصَنِّفِ، وَلَيْسَةً، وَلَيْسَةً بَالْ لَفْظُهُ: «وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً».

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَيَهَا...». الحَدِيثَ.

وَالسُّنَّةُ السَّيِّئَةُ هِيَ: البِدْعَةُ؛ لِأَنَّهَا تُنْسَبُ إِلَى الإِسْلَامِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ.

وَيَبْلُغُ جُرْمُ صَاحِبِهَا أَنْ يَحْمِلَ وِزْرَهُ وَأَوْزَارَ مَنِ ٱتَّبَعَهُ كَامِلَةً، وَمَنْ دَعَا إِلَى كَبِيرَةٍ مِنْ كَبَيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ وِزْرُهُ وَبَعْضُ وِزْرِ مَنِ ٱتَّبَعَهُ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الوِزْرِ مَا عَلَى لَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الوِزْرِ مَا عَلَى اللَّاعِلِ، فَلَيْسَ وِزْرُ الفَاعِلِ كَامِلًا عَلَيْهِ.

فَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يَحْمِلُ الأَوْزَارَ كَامِلَةً، وأَمَّا صَاحِبُ الكَبِيرَةِ؛ فَيَحْمِلُ حَظًّا مِنْ أَوْزَارِ مَنِ أَتَّبَعَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَلْذَا آيَةٌ وَحَدِيثٌ.

فَأَمَّا الآيَةُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفَلٌ مِّنْهَا ﴾ [النِّسَاء: ٨٥]؛ أَيْ: حَظُّ مِنْهَا، فَالْكِفْلُ هُوَ: النَّصِيبُ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ: فَقَوْلُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا؛ إِلَّا كَانَ عَلَى ٱبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ سَنَّ القَتْلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

وَالمَذْكُورُ فِي الآيَةِ وَالْحَدِيثِ هُوَ مِنْ جِنْسِ النَّنُوبِ المُعَظَّمَةِ مِنَ الكَبَائِرِ، وَفِيهِمَا: أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ حَظُّ مِنْ ذُنُوبٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَأَمَّا البِدْعَةُ فَتَكُونُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُمْ فِيهَا كَامِلَةً.
وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيرِةَ رَضَيُلِنَّهُ عَنْهُ؛ وَلَفْظُهُ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى...»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ دَعَا إِلَى هُلَكَي...»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ...»). رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ المُتَقَدِّمِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ...»)، ثُمَّ جَعَلَ عَلَيْهِ مِنَ الوِزْرِ وِزْرَهُ وَوِزْرَ مَنِ ٱتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ ذَٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.



#### قال المصنِّف رحمه الله:

#### بَابُ

# [١] مَا جَاءَ أَنَّ اللّٰهَ ٱحْتَجَرَ التَّوبَةَ عَنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ

## هَلْذَا مَرْ وِيٌّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ.

[٢] وَمِنْ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ.

[٣] وَذَكَرَ ٱبْنُ وَضَّاحٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يَرَى رَأْيًا فَتَرَكَهُ، فَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلَانًا تَرَكَ رَأْيَهُ؟، قَالَ: ٱنْظُرْ إِلَى مَاذَا يَتَحَوَّلُ؟، إِنَّ آخِرَ سِيرِينَ، فَقُلْتُ: أَشَعُرْتَ أَنَّ فُلَانًا تَرَكَ رَأْيَهُ؟، قَالَ: ٱنْظُرْ إِلَى مَاذَا يَتَحَوَّلُ؟، إِنَّ آخِرَ الحَدِيثِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونُ إِلَيْهِ». الحَدِيثِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونُ إِلَيْهِ». وَسُئِلَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلَ - رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَعَالَى - عَن مَعْنَى ذَالِكَ؟؛ فَقَالَ: «لَا يُوفَّقُ لِلتَّوْبَةِ».

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

## قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقَتِهَا؛ فِي بَيَانِ قُبْحِ البِدْعَةِ وَشَنَاعَتِهَا، لَكِنْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ وَهِيَ: شُؤْمُ البِدْعَةِ وَجِنَايَتِهَا عَلَى فَاعِلِهَا؛ أَنَّ الله ٱحْتَجَرَ عَنْهُ التَّوْبَةَ - أَيْ: مَنَعَهُ إِيَّاهَا -، فَلَا تَكُونُ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهَا.

وَلَيْسَ المَقْصُودُ مِنَ التَّرْجَمَةِ: آمْتِنَاعُ قَبُولِ تَوْبَةِ المُبْتَدِعِ؛ بَلْ مُرَادُهُ تَبْعِيدُ حُصُولِهَا مِنْهُ، فَإِنَّ مِنْ شَرِّ البِدْعَةِ وَالْهَوَى أَنَّهُ يَعْلَقُ بِقَلْبِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَكَادُ يَنْزُعُ عَنْهُ وَيَتُوبُ مِنْهُ.

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَلَاثَةَ أَدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: حَدِيثُ أَنَسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ». رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ»؛ مِنْ وَجْهٍ لَا يَصِحُّ.

وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ ثَلَاثَةٍ: «حَجَب»، وَ«حَجَر»، وَ«حَجَز»؛ وَكُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَدُلِالتَّهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لِلْمُطَابَقَةِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْصَنِّفَ تَرْجَمَ بِهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ مُرْسَلًا - وَالمُرْسَلُ مِنَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ.

أَخْرَجَهُ ٱبْنُ وَضَّاحٍ فِي «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا»، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا فِي هَلْذَا البَابِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقِهِ؛ فَإِنَّ المُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ؛ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، وَهُوَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: («ثُمَّ لَا يَعُودُونُ إِلَيْهِ»)، فَهِيَ عِنْدَ البُخَارِيِّ وَحْدَهُ.

وَالقِصَّةُ الَّتِي سَاقَهَا المُصَنِّفُ مَعْزُوَّةً لِابْنِ وَضَّاحٍ فِي كِتَابِ «البِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا» إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، وَالْحَدِيثُ فِيهَا مُرْسَلُ؛ فَابْنُ سِيرِينَ تَابِعِيُّ، لَكِنَّ العُمْدَةَ عَلَى الْحَدِيثِ الْمُرْوِيِّ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ: («ثُمَّ لَا يَعُودُونُ إِلَيْهِ»)؛ فَتَتَجَارَى بِمُ الأَهْوَاءُ وَتَتَمَكَّنُ مِنْهُمْ، فَلَا يَنْزَعُ عَنْهَا، وَهَلْذَا مَعْنَى قَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدِ: («لَا يُوَقَّقُ لِلتَّوْبَةِ»)؛ أَيْ: لَا يُسَرَّ لَهُ حُصُوهُا.

فَإِنَّ البِدْعَةَ إِذَا عَلَتِ القَلْبَ وَٱسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ؛ كَانَ لِصَاحِبِهَا بِهَا غَرَامٌ، فَلَا يُرِيدُ الانْفِكَاكَ عَلَيْهَا؛ فَتَثْقُلُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْهَا، فَلَا يَكَادُ يَتُوبُ مِنْهَا وَيَنْزَعُ عَنْهَا. وَرُبَّمَا فَتَحَ الله لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ المُبْتَدِعَةِ بَابَ التَّوْبَةِ فَتَابُوا، فَالأَمْرُ كَمَا تَقَدَّمَ؛ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وُقُوعِ التَّوْبَةِ مِنْهُمْ، لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ البِدْعَةَ إِذَا حَلَّتْ بِالقَلْبِ بَسَطَتْ للا يَمْتَنِعُ وُقُوعِ التَّوْبَةِ مِنْهُمْ، لَكِنْ يَبْعُدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ البِدْعَةَ إِذَا حَلَّتْ بِالقَلْبِ بَسَطَتْ سُلْطَانَهَا عَلَيْهِ، وَزَادَ غَرَامُ فَاعِلِهَا بِهَا؛ فَلَا يَقُوى عَلَى تَرْكِهَا وَالبُعْدِ عَنْهَا.



#### قال المصنّف رحمه الله:

## ۱۰ - بَابُ

[۱] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [آل عِمْرَان: ٦٥]. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ عَمْرَان: ٦٧].

[٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ مَن ... ﴾ [البَقَرة: ١٣٠] الآيتَيْن.

[٣] وَفِيهِ حَدِيثُ الْخَوَارِجِ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

[٤] وفي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْكَثَّقُونَ».

فَتَأَمَّلُ! إِذَا كَانَ بَعْضُ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ لَـّا أَرَادُوا التَّبَتُّلَ لِلْعِبَادَةِ، قَالَ فِيهِ هَاذَا الكَلَامَ الغَلِيظَ، وَسَمَّى فِعْلَهُ رُغُوبًا عَنِ السُّنَّةِ، فَهَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ هَاذَا مِنَ البِدَعِ؟!، وَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ السَّخَابَةِ؟! الصَّحَابَةِ؟!

## قال الشَّارح وفَّقه اللَّه:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ أَنَّ مَآلَ البِدْعَةِ رَغْبَةُ صَاحِبِهَا عَنِ الإِسْلَامِ، فَيَكَادُ لِشِدَّةِ عُلُوقِهِ بِهَا أَنْ يَتَّخِذَ دِينًا سِوَى الإِسْلَامِ، وَهَلْذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ الأُدْبَاءِ: «البِدْعَةُ شَرَكُ الإِسْرَاكِ»؛ أَيْ الجِبَالَةُ الَّتِي يَنْصِبُهَا الشَّيْطَانُ لِيَأْخُذَ بِهَا مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَيُخْرِجُهُمْ إِلَى الشِّرْكِ وَالكُفْرِ. أَيْ الجِبَالَةُ الَّتِي يَنْصِبُهَا الشَّيْطَانُ لِيَأْخُذَ بِهَا مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَيُخْرِجُهُمْ إِلَى الشِّرْكِ وَالكُفْرِ. الشِّرْكِ؛ فَيُزَيِّنُ هَمُ البِدَعَ أَوَّلًا، فَإِذَا تَهَنَّكُوا فِيهَا وَتَكَثَّرُوا مِنْهَا؛ ثَحَوَّلُوا إِلَى الشَّرْكِ وَالكُفْرِ. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُبْصِرَ هَلْذَا بِعَيْنِ بَاصِرَةٍ مِلْءَ الأُفْقِ؛ فَانْظُرْ إِلَى مُبْتَدَإِ شِرْكِ العِبَادَةِ، فَإِنَّ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُبْصِرَ هَلْذَهِ الأَمْ يِينِ بِدَع تَجُعَلُ لِهَوُ لَاءِ المُعَظَّمِينَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ، شِرْكَ العِبَادَةِ بَدَأَ فِي هَلِهِ الأُمْ البِدَعِ وَأَزْدَادُوا مِنْهَا؛ حَتَّى حَسَّنَ هَمُ الشَّيْطَانُ الوُقُوعَ فِي الشِّرْكِ العَبَادَةِ بَالْمُولُوعِ عَنِ الإِسْلَامِ؛ فَالبِدْعَةُ قَنْطَرَةُ الشِّرْكِ؛ أَيْ: بِمَنْزِلَةِ الجِسْرِ الَّذِي يُرْقَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمُولِ إِلَى الشَّرْكِ وَالكُفْرِ. وَالخُورِ عَنِ الإِسْلَامِ؛ فَالبِدْعَةُ قَنْطَرَةُ الشِّرْكِ؛ أَيْ: بِمَنْزِلَةِ الجِسْرِ الَّذِي يُرْقَى عَلَيْهِ لِلْوُلُومِ وَلَا إِلَى الشَّرْكِ وَالكُفْرِ.

#### **(\$)**

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ خَمْسَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالسَّدَلِيلُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ ... ﴾[آل عِمْرَان: ٦٥]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَمَّا تَفَرَّقُوا وَٱخْتَلَفُوا رَغِبُوا عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمِثْلُهُمْ المُخْتَلِفُونَ فِي هَلِذِهِ الأُمَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّهُمْ بِهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَمِثْلُهُمْ المُخْتَلِفُونَ فِي هَلِذِهِ الأُمَّةِ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّهُمْ بِهَا صَنَعُوا يَكَادُونَ يَرْغَبُونَ عَنْ هَاذَا الدِّينِ، فَمَنْ حَاذَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى - يَعْنِي شَاكَلَهُمْ وَوَافَقَهُمْ - فِي تَفَرُّ قِهِمْ حَاذَاهُمْ فِي الخُرُوجِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلَامِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ مَن ... ﴾ [البَقَرة: ١٣٠]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ: ( ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ [ البَقَرَة: ١٣٠])؛ فَالرَّا غِبُونَ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرًا هِيمَ هَمْ حَظُّ مِنَ السَّفَهِ.

وَالنَّاسُ فِيهِ مُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْثِرُ، وَمِنْ أَعْظَمِ الرَّغْبَةِ عَنِ الْحَنِيفِيَّةِ مُوَاقَعَةُ البِدَعِ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَالتَّسْلِيمِ لَهُ، فَالْتُلَطِّخُ بِالبِدْعَةٍ لَهُ حَظُّ مِنَ السَّفَهِ يُوشِكُ أَنْ يَعْظُمَ سَفَهُهُ حَتَّى يَتَّخِذَ غَيْرَ دِينِ الإِسِلَام دِينًا.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ الخَوَارِجِ المُتَقَدِّمُ؛ وَهُو حَدِيثُ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ؛ كَمَا يَمْرُقُ الشَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، وَهُو فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ. وَمُرُوقُ السَّهُم: خُرُوجُهُ.

وَالرَّمِيَّةُ: الصَّيْدُ الَّذِي يُقْصَدُ بِالنَّبْلِ.

فَمِنَ الصَّيْدِ مَنْ يَضْرِبُهُ النَّبُلُ فِي جَنْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ - يَعْنِي السَّهْمُ - مِنَ الطَّرَفِ الآخرِ. وَدِلاَلَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي مُرُوقِهِمْ وَعَدَمِ رُجُوعِهِمْ إِلَى الإِسْلَامِ لِرَغْبَتِهِمْ عَنْهُ بِالبِدْعَةِ، فَهَوُ لَاءِ الْخَوَارِجُ مَارِقُونَ مِنَ الإِسْلَام.

وَٱخْتُلِفَ فِي مُرُوقِهِمْ مِنَ الإِسْلَامِ؛ هَلْ هُوَ خُرُوجٌ إِلَى الفِسْقِ، أَمْ خُرُوجٌ إِلَى الكُفْرِ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ غَيْرُ كُفَّارٍ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ كُفْرِهِمْ، نَقَلَهُ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَفِيدُ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ (أَنَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ...») الحَدِيثَ. وَهُوَ بِهَٰذَا اللَّفظِ لَا يُوجَدُ ؟ بَلْ مُؤَلَّفٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ:

فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رَضَاْلِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأُولِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيَّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»، وَأُبْهِمَ (فُلَانُ) سَتْرًا لَهُ، وَلِغَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى ذِكْرِهِ.

وَالْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَا لِللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ كَيْثُ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

فَالْحَدِيثُ اللَّذْكُورُ عِنْدَ المُصَنِّفِ مُؤَلَّفٌ مِنْ هَلَايْنِ الْحَدِيثَيْنِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الرَّسُولُ، فَالبِدْعَةُ تَقْطَعُ صَاحِبَهَا عَنْ تَوَلِّي المُؤْمِنِينَ، وَرُبَّهَا عَنْ تَولِي المُؤْمِنِينَ، وَرُبَّهَا عَظْمَتْ بِهِ الْحَالُ حَتَّى يُفَارِقَ دِينَهُمْ وَيُنَافِرَهُمْ.

وَالدَّلِيلُ الحَامِسُ: حَدِيثُ (أَنَسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: ...) الحَدِيثَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»)؛ أَيْ: مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

## وَالرَّغْبَةُ عَنِ السُّنَّةِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِعْرَاضُ عَنْهَا مَعَ آعْتِقَادِ العَبْدِ أَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ أَكْمَلُ هَدْيًا مِنْ هَدْيِ الرَّسُولِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، وَهَلْذَا كُفْرٌ مُخْرِج مِنَ الإِسْلَام.

وَالْآخَرُ: الرَّغْبَةُ عَنْهَا بِتَأْوِيلٍ يَعْرِضُ لِلْعَبْدِ؛ فَهَاذَا لَا يَخْرُجُ بِهِ العَبْدُ مِنَ الإِسْلَامِ.

وَيشْتَدُّ الْحَوْفُ عَلَيْهِ لِوُ قُوعِهِ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ؛ لِأَنَّ شَأْنَ السُّنَّةِ - وَإِنْ قَلَّ فِي شَيْءٍ - مِنْ أَعْظَمِ الأُمُورِ، فَالنَّاسُ لَا سَبِيلَ لَحُهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ الطَّرِيتِ إِلَى اللهِ إِلَّا بِهَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ وَعَلَى اللهِ إِلَّا بِهَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ وَصَلَّمَ، فَإِذَا عَدَلَ العَبْدُ عَنْهُ - وَلَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ - تَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَجُرَّهُ مَا عَدَلَ العَبْدُ عَنْهُ - وَلَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ - تَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَجُرَّهُ مَا عَدَلَ العَبْدُ عَنْهُ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي شَرِّ كَبِيرٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَلِهَذَا إِذَا نَظَرَ المَرْءُ فِي آثَارِ السَّلَفِ فِي تَعْظِيمِ السُّنَّةِ رَأَى مِنْهُمْ قُوَّةً فِي ٱتَّبَاعِ السُّنَّةِ وَخَوْفًا مِنْ مُخَالَفَتِهَا وَلَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ قَلِيلٍ، فَكَانُوا لَا يَحْمَدُونَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ العَبْدُ عَنِ السُّنَنِ

وَالْآثَارِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُمْ.

وَفِي «مَعَالِمِ الإِيهَانِ» لِلدَّبَاغِ فِي تَرْجَمَةِ بُهُلُولِ المَالِكِيِّ رَحَمَهُ ٱللَّهُ؛ أَنَّهُ لَمَّا جَلَسَ عَلَى مَقْعَدِ دَرْسِهِ فِي مَسْجِدِهِ ٱسْتَدْعَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ - أَيْ تَكَلَّمَ فِي أُذُنِهِ خِفْيةً -، دُرْسِهِ فِي مَسْجِدِهِ ٱسْتَدْعَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ - أَيْ تَكَلَّمَ فِي أُذُنِهِ خِفْيةً -، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ بُرْهَةٍ وَهُو فِي بَعْلِسِ دَرْسِهِ فَسَارَّهُ فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ عَنْ شَأْنِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَـاَّ خَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ سَأَلَنِي أَهْلِي حَاجَةً مِنَ السُّوقِ -، قَالَ: فَعَقَدْتُ طَرَفَ العِهَامَةِ، فَلَمَّ جَلَسْتُ السُّوقِ -، قَالَ: فَعَقَدْتُ طَرَفَ العِهَامَةِ، فَلَمَّ جَلَسْتُ السُّوقِ -، قَالَ: فَعَقَدْتُ طَرَفَ العِهَامَةِ، فَلَمَّ جَلَسْتُ عَلَى كُرْسِيِّ الدَّرْسِ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي رَأَى طَرَفَ العِهَامَةِ المَعْقُودِ -، فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ أَحْدَثْتُ عَلَى كُرْسِيِّ الدَّرْسِ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي رَأَى طَرَفَ العِهَامَةِ المَعْقُودِ -، فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ أَحْدَثْتُ عَلَى كُرْسِيِّ الدَّرْسِ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي رَأَى طَرَفَ العِهَامَةِ المَعْقُودِ -، فَخَشِيتُ أَنْ أَوْلَى أَحْدَثْتُ عَلَى كُرْسِيِّ الدَّرْسِ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي رَأَى طَرَفَ العِهَامَةِ المَعْقُودِ -، فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ أَحْدَثْتُ فِي الإِسْلَامِ حَدَثًا و فَلَانً إِلَى فُلَانٍ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنِّي بِالآثَارِ -، فَقَالَ: فَعَلَهُ ٱبْنُ عُمْرَ، فَحَمِدْتُ اللهَ.

ٱنْظُرْ؛ نَحْنُ نَقُولُ: هَلْذَا أَمْرٌ يَسِيرٌ، لَكِنْ هُمْ كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي تَحَرِّي السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ تَهَاوَنَ فِي السَّنَّةِ؛ لِأَنَّ مَنْ تَهَاوَنَ فِي اليَسِيرِ جَرَّهُ إِلَى الكثيرِ.



#### قال المصنِّف رحمه الله:

#### بَابُ

[۱] قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الرُّوم: ٣٠] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البَقَرَة: ١٣٢] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ ﴾ [النَّحْل:١٢٣] الآية.

[٤] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّنَ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ

لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [آل عِمْرَان]. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِكُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٦] وَلَهُ عَنهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

[٧] وَ لَهُمَا عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيُرْفَعَنَّ إِلِيَّ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي؛ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِكُمُ ٱخْتُلِجُوا دُونِي، عَلَى الْحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ إِلِيَّ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي؛ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِكُمُ ٱخْتُلِجُوا دُونِي، فَلَقُالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

[٨] وَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّا فَدُ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا»، قَالُوا: أَولَسْنَا إِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخُوانَنَا وَرُولَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا إِخُوانَنَا اللهِ؟، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ اللهِ عَدُ مِنْ أَمَّتِكَ؟، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ اللهِ عَدُ مِنْ أَمَّتِكَ؟، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ خُمْ مُهُم، أَلا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ خُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهُم مُهُم، أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالَ:

«فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ، أُنَادِيمِمْ: أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَلُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَلُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقًا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُحْقَا سُعْمُ سُعْمُ سُمُ سُعُونُ وَالْ فَعُلُونُ وَالْعُولُ وَالْمُ سُعُمُ الْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْمُ سُعُولُ وَالْعُمُ الْمُعْلَالُ وَالْمُ الْعُولُ وَالْمُ سُعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْمُ الْعُلُولُ

[٩] وَلِلبُّخَارِيِّ: «بَيْنَهَا أَنَا قَائِمٌ؛ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَعَرَفُونِي، خَرَجَ رَجُلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هِلُمَّ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟، قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ، قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟، قَالَ: إِنَّهُمُ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟، قَالَ: إِنَّهُمُ وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ أَرْدَةُ مِنْلَهُ، قَالَ: «فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم».

[١٠] وَ هُمَا فِي حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: «فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمۡتُ فِيهِمْ مَّ... ﴾» الآيةَ.

[١١] وَ هُمَّا عَنهُ مَرْ فُوعًا: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهُوِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَا عَنهُ مَوْفُوعًا عَهُمَ مَعْاءً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟، حَتَّى تَكُونُوا أَنتُمْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنتُجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً بَهِيمَةً بَهُمَاءً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟، حَتَّى تَكُونُوا أَنتُم عَلَيْهَا مَنْ جَدْعَاءً؟، حَتَّى تَكُونُوا أَنتُم عَلَيْهَا مِنْ جَدْعَاءً؟، حَتَّى تَكُونُوا أَنتُهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهَ مَنْ مَوْلُودٍ يُولِللهُ عَنْهُ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ... ﴾ الآية مُتَّفَقُ عَلَيْه.

[١٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَنِ الشَّرِ عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الحَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَلَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَلَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَلَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟، قَالَ: «قَوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَذَا الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ ؟، قَالَ: «قَوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَذَا الشَّرِي، وَمَا دَخَنُهُ ؟، قَالَ: «قَوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَذَي مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «قَوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَذَي مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «قَوْمُ مَنْ جَلْدَتُ وَهَا دَخَنُهُ ؟، قَالَ: «قَوْمُ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَذَي مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «قَوْمُ مَنْ جَلْدَتُ وَهَا دَخَنُهُ ؟، قَالَ: «قَوْمُ مَنْ جَلْدَتُ عَمْ مَنْ أَجَابَهُمْ وَتُنْكُرُ »، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَلْذَا الخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟، قَالَ: «قَوْمُ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَتِنَا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛

اللهِ؛ فَهَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَالِكَ؟، قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمُ يَكُنْ هَمُ جَمَاعَةٌ المُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمُ يَكُنْ هَمُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ؟، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ يَكُنْ هَمُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ ؟، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يَأْتِيكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَالِكَ». أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَدُاهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ».

[١٣] وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «تَعَلَّمُوا الإِسْلامَ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ؛ فَإِنَّهُ الإِسْلامُ، وَلَا تَنْحَرِفُوا عَنِ الصِّرَاطِ شِمَالًا وَلَا يَمِينًا، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ شِمَالًا وَلَا يَمِينًا، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَلِاهِ الأَهْوَاءَ».

تَأُمَّلُ كَلَامَ أَبِي العَالِيَةِ هَاذَا مَا أَجَلَّهُ!، وَٱعْرِفْ زَمَانَهُ الَّذِي يُحَذِّرُ فِيهِ مِنَ الأَهْوَاءِ، الَّتِي مَنِ ٱتَّبَعَهَا فَقَدْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ، وَتَفْسِيرَ الإِسْلَامِ بِالسُّنَّةِ، وَخَوْفَهُ عَلَى أَعْلَامِ التَّابِعِينَ وَعُلْمَا فِقَدْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ، وَتَفْسِيرَ الإِسْلَامِ وِالسُّنَّةِ = يَتَبَيَّنْ لَكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَوَعُلَى إِلَا اللَّهُ اللهِ مَنَ الحُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ = يَتَبَيَّنْ لَكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَعُلَمَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَوَصَى بِهَا إِبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البَقَرة: ١٣١]، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَى بِهَا إِبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البَقَرة: ١٣١]، وأشباه وقوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِعُمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَهُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةً إِبْرَهِعُمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَا اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَةً إِبْرَهِعُمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مِلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَا إِللْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَالَةُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَبِمَعْرِفَةِ هَلْذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ مَعْنَى الأَحَادِيثِ فِي هَلْذَا البَابِ وَأَمْثَالِهَا.

وَأَمَّا الإِنْسَانُ الَّذِي يَقْرَؤُهَا وَأَشْبَاهَهَا وَهُو آمِنٌ مُطْمَئِنٌّ أَنَّهَا لَا تَنَالُهُ، وَيَظُنُّهَا فِي نَاسٍ كَانُوا فَبَانُوا آمِنًا الْإِنْسَانُ الَّذِي يَقْرَؤُهُ اللهِ = ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَصَرَ ٱللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ عَالَمُوا فَبَانُوا فَبَانُوا آمِنًا مَكْرَ اللهِ = ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَصَرَ ٱللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ عُرَافَ ١٩٩].

[18] وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: «هَاذِهِ سُبُلُ؛ عَلَى كُلِّ «هَاذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاذِهِ سُبُلُ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاذِهِ سُبُلُ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، وَقَرَأَ: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، وَقَرَأَ: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا اللهِ مَا مُشْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا اللهُ مَنْ سَبِيلِهِ عَلَى اللهُ عَامَ ١٥٠١]. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْدُ وَالنَّسَائِيُّ.

#### 20 **\$** \$ 50 500

### قال الشَّارح وفّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: الأَمْرُ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى الإِسْلَامِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ دِينُ الفِطْرَةِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ البِدَعِ؛ لِأَنَّهَا تَغْيِيرٌ لَهُ وَٱعْوِجَاجٌ عَنْهُ.

#### \$\\(\hat{\phi}\)\(\hat{\phi}\)

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا:

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ﴾ [الرُّوم: ٣٠]) الآيةَ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنَ الأَمْرِ بِإِسْلَامِ الوَجْهِ للهِ، وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ الدِّينُ المُسْتَقِيمُ المُوافِقُ لِلْفِطْرَةِ.

وَالبِدْعَةُ تُنَافِي إِسْلَامِ الوَجْهِ للهِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَازَعَةِ مَنْ أَرْسَلُهُ اللهُ إِلَيْنَا.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ ﴾ [البَقَرَة:١٣٢]) الآية.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي وَصِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلُزُومِ الإِسْلَامِ حَتَّى المَوْتِ؛ لِأَنَّهُ دِينُ اللهِ المُصْطَفَى، وَمَنْ رَغِبَ عَنِ الدِّينِ المُصْطَفَى وَقَعَ فِي الدِّينِ المُصْطَفَى وَقَعَ فِي الدِّينِ المُطَّرَحِ وَأَخَلَّ بِوَصِيَّةِ النَّبِيَّيْنِ.

وَالبِدَعُ مِنَ الدِّينِ المَرْذُولِ المُطَّرِحِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الدِّينِ المُصْطَفَى.

وَالسَّدُلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ﴾ [النَّحْل: ١٢٣]).

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ: (﴿ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النَّحْل:١٢٣])، فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِاتِّبَاع إِبْرَاهِيمَ فِي حَنِيفِيَّتِهِ المُتَضَمِّنَةِ الإِقْبَالَ عَلَى اللهِ.

وَمِنَ الإِقْبَالِ عَلَيْهِ: التَّدَيُّنُ لَهُ بِمَا شَرَعَ وَالانْكِفَافُ عَنِ البِدَعِ، فَالبِدَعُ خَارِجَةٌ عَنِ الجِنيفِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا إِمْلَاءُ الأَهْوَاءِ وَالآرَاءِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ...» الحَدِيثَ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي مُوَالَاتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ، وَكَوْنُهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنُوا أَوْلَى بِهِ، وَهُو مَعْنَى مُقَرَّرٌ فِي القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَكَانُوا هُمْ أَوْلَى بِهِ؛ لِاتِّبَاعِهِمْ مِلَّتَهُ وَاسْتِقَامَتِهِمْ عَلَيْهَا.

وَمِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ - كَمَا سَلَفَ - هِيَ مَحْضُ الإِقْبَالِ عَلَى اللهِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ يُعْبَدَ اللهُ بِمَا شَرَعَ، لَا بِالأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ.

وَالدَّلِيلُ الخَامِسُ: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا…» الحَدِيثَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي خَبَرِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُرْبَةِ الإِسْلَامِ فِي طَرَفَيْهِ ٱبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَتَحَقُّقُ تِلْكَ الغُرْبَةِ مَنْشَؤُهُ مَا دَانُوا بِهِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمُ ٱنْفَرَدُوا عَنْ غَيْرِهِمْ فِانْتِهَاءً، وَتَحَقُّقُ تِلْكَ الغُرْبَةِ مَنْشَؤُهُ مَا دَانُوا بِهِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُمُ ٱنْفَرَدُوا عَنْ غَيْرِهِمْ بِاسْتِقَامَتِهِمْ عَلَيْهِ.

وَمِنْ جُمْلَةِ الاَسْتِقَامَةِ عَلَيْهِ تَرْكُ البِدَعِ؛ فَمَنْ نَفَى البِدَعَ عَنْ دِينِهِ فَهُوَ عَلَى الدِّينِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

7 الإِسلامِ»  $\hat{m}$ رْحُ «فَضْلُ الإِسلامِ»

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( وَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: ( وَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ... » ) الحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ أَنَّ عَكَلَّ نَظَرِ اللهِ مِنَ العَبْدِ هُوَ قَلْبُهُ وَعَمَلُهُ، فَهُمَا حَقِيقَانِ بِحِفْظِهِمَ بِالاسْتِقَامَةِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، وَالبَرَاءةِ مِنَ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ.

فَكَمَالُ التَّزَيُّنِ للهِ: تَزَيُّنُ العَبْدِ فِي قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ للهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالاتِّبَاع.

وَالسَّدِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ (ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ. صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ...») الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمَعْنَى «أَنَا فَرَطُكُمْ»: أَنَا سَابِقُكُمْ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي بَيَانِ سُوءِ عَاقِبَةِ الإِحْدَاثِ وَالمَيْلِ عَنِ الصِّرَاطِ السُّرَاطِ السَّرَاطِ السَّرَاءِةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَحِرْمَانِهِ مِنَ الوُرُودِ المُسْتَقِيمِ؛ أَنَّهَا تَؤُولُ بِصَاحِبِهَا إِلَى بَرَاءَةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَحِرْمَانِهِ مِنَ الوُرُودِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَحِرْمَانِهِ مِنَ الوُرُودِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الإِحْدَاثِ. عَلَيْ حَوْضِهِ، وَمَنْ وَاقَعَ البِدَعَ فَهُو حَقِيقٌ بِالحِرْمَانِ؛ لِلَا فِيهَا مِنَ الإِحْدَاثِ.

فَأَهْلُ البِدَعِ كُلُّهُمْ مُبَدِّلُونَ مُحْدِثُونَ، قَالَهُ ٱبْنُ بَطَّالٍ فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ».

وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيرَةَ رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا»...) الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَسِياقُ البُخَارِيِّ مُخْتَصَرٌ.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي فَضِيلَةِ الاَسْتِقَامَةِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَٱسْتِحْقَاقِ أُخُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا؛ فَمَنِ ٱسْتَقَامَ عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ وَلَمْ يُدْرِكْ حَيَاةَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّحْبَةُ لَمَنِ ٱسْتَقَامَ عَلَى دِينِ الإِسْلَامِ وَلَمْ يُدْرِكْ حَيَاةَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّحْبَةُ لَمْ تَفْتُهُ الأُخُوَّةُ.

وَالْآخَرُ: سُوءُ عَاقِبَةِ الإِحْدَاثِ بِالمَنْعِ عَنِ الحَوْضِ؛ فَمَنْ أَحْدَثَ وَبَدَّلَ مُنِعَ الوُرُودَ عَلَى حَوْضِهِ صَلَّالًةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالبِدَعُ مِنَ الإِحْدَاثِ وَالتَّبْدِيلِ.

وَزَادَ فِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ دُعَاءَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَلَى الْمُحْدِثِينَ الْمُبَدِّلِينَ فِي قَوْلِهِ: ( «سُحْقًا » ) وَزَادَ فِي هَاٰذَا الْحَدِيثِ دُعَاءَهُ صَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ عَلَى الْمُحْدِثِينَ الْمُبَدِّلِينَ فِي قَوْلِهِ: ( «سُحْقًا » ) وَ الْبَوَارُ.

وَالدَّلِيلُ التَّاسِعُ: حَدِيثُ: («بَيْنَهَا أَنَا قَائِمٌ؛ إِذَا زُمْرَةٌ...») الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقَيْهِ فِي ذِكْرِ سُوءِ عَاقِبَةِ الإِحْدَاثِ.

وَقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ: («فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ»)؛ أَيْ لَا يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ»)؛

وَهَمَلُ النَّعَمِ: الإِبِلُ المرُّ سَلَةُ الَّتِي تُتْرَكُ لَا حَافِظَ لَهَا.

وَالدَّلِيلُ العَاشِرُ: حَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: («فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ...») الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي بَرَاءَتِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُحْدِثِينَ الْمُبَدِّلِينَ كَمَا فِي تَمَامِ لَفْظِ الْحَدِيثِ.

وَالعَبْدُ الصَّالِحُ هُوَ: عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَقَعَتْ تَسْمِيَتُهُ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ».

وَالدَّلِيلُ الحَادِيَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايْلَهُ عَنْهُ: («مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْخَلِيلُ الحَادِيثَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي خَبَرِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ يُولَدُونَ عَلَى الفِطْرَةِ ؟ أي الإِسْلَامِ الخَالِصِ مِنَ الشَّوْبِ.

فَالتَّبْدِيلُ وَالإِحْدَاثُ بِالبِدَعِ يَخْرُجُ بِهِ العَبْدُ عَنِ الفِطْرَةِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِيَ عَشَرَ: حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّه قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ...) الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا المُصنَّفُ بَعْدَهُ مَعْزُوَّةً إِلَى «مُسْلِم» لَيْسَتْ عِنْدَهُ؛ بَلْ هِيَ عِنْدَ «أَبِي دَاوُدَ»، وَفِي صِحَّتِهَا نَظَرُ، وَعَزْوُهَا إِلَى «مُسْلِم» دَاعِيهِ: وُجُودُ أَصْلِ الحَدِيثِ عِنْدَهُ، وَهُو دَاوُدَ»، وَفِي صِحَّتِهَا نَظَرُ وَعَزْوُهَا إِلَى «مُسْلِم» دَاعِيهِ: وُجُودُ أَصْلِ الحَدِيثِ عِنْدَهُ، وَهُو دَاوُدُ طَرَائِقِ المُحَدِّثِينَ فِي نِسْبَةِ الحَدِيثِ، فَرُبَّهَا وَجَدْتَ مُحَدِّتًا يَقُولُ فِي حَدِيثٍ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ، فَإِذَا تَقَفَّرْتَ لَفْظَهُ لَمْ تَجِدْهُ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ اللَّفْظُ، وَإِنَّهَا أَرَادَ أَصْلَ الحَدِيثِ، وَهَذَا يَصْنَعَهُ البَيْهَقِيُّ كَثِيرًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ العِرَاقِيُّ فِي «أَلْفِيَّتِهِ» إِذْ قَالَ:

وَالْأَصْلَ يَعْنِي البَيْهَقِي وَمَنْ عَزَا وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا وَوَلِأَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُقُوعِ الإِحْدَاثِ وَالتَّبْدِيلِ بَعْدَهُ؛ تَحْذِيرًا مِنْهُ وَتَنْفِيرًا عَنْهُ، فَالْخَوْفُ مِنَ الوُقُوعِ فِيهِ عَظِيمٌ؛ لِتَحَقُّقِ صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمسَّ العَبْدَ شَيْءٌ مِنَ الوُقُوعِ فِيهِ عَظِيمٌ؛ لِتَحَقُّقِ صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمسَّ العَبْدَ شَيْءٌ مِنَ الإِحْدَاثِ وَالتَّبْدِيلِ.

وَالْآخُرُ: وَصِيَّتُهُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاسْتِقَامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الإِسْلَامِ بِلُـزُومِ جَمَاعَةِ الْسُلِمِينَ وَإِمَامِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَلْيَعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ لَمُ يَكُنْ لَكُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ فَلْيَعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ يُعْضَى. بِهِ ٱعْتِزَالُهُ إِلَى أَنْ يَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ؛ أَيْ يَشُدُّ بِأَسْنَانَهِ عَلَى جِذْعِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَثُدُّ بِأَسْنَانَهِ عَلَى جِذْعِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَأْتِيهُ المَوْتُ وَهُو كَذَالِكَ.

وَشَدُّهُ عَلَى جِذْعِ الشَّجَرَةِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المَوْتُ كَذَ لِكَ؛ حَادِيهِ هُوَ: ٱبْتِغَاؤُهُ السَّلَامَةَ الدِّينِيَّةَ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا هَرَجَ النَّاسُ وَمَاجُوا كَانَتْ سَلَامَتُهُ فِي خُرُوجِهِ عَنْهُمْ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي العَالِيَةِ الرِّيَاحِي رَحِمَهُ اللَّهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - أَنَّهُ قَالَ: («تَعَلَّمُوا الإِسْلَامَ...» الحَدِيثَ). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «المُصَنَّفِ»، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَزَادَ: «وَإِيَّاكُمْ وَهَاذِهِ الأُمُورَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ»؛ يَعْنِي بِالأُمُورِ: الأَهْوَاء.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: مَا فِيهِ مِنَ الأَمْرِ بِتَعَلَّمِ الإِسْلَامِ، وَعَدَمِ الرَّغْبَةِ عَنْهُ، وَالاَسْتِقَامَةِ عَلَى الصِّراط المُسْتَقِيمِ، وَٱتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَالحَذَرِ مِنَ الأَهْوَاءِ المُحْدَثَةِ؛ لِأَنَّهَا تُوقِعُ النَّاسَ فِي العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ، فَالسُّنَّةُ تُورِثُ المَحَبَّةَ، وَالبِدْعَةُ تُورِثُ العَدَاوَة.

فَالنَّاسُ إِذَا كَانُوا جَمِيعًا عَلَى سُنَّةٍ وَهِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَيْهِمْ؛ تَآلَفُوا وَتَحَابُّوا، وَإِذَا دَخَلَتْهُمْ الأَهْوَاءُ تَفَرَّقُوا وَتَجَابُّوا، وَإِذَا دَخَلَتْهُمْ الأَهْوَاءُ تَفَرَّقُوا وَتَبَاغَضُوا.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَدِيثُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: (خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا...) الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى»، وَصَحَّحَهُ الخَاكِمُ وَٱبْنُ القَيِّم، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي بَيَانِ أَنَّ سَبِيلَ اللهِ هُوَ الإِسْلَامُ، وَأَنَّهُ هُوَ المُسْتَقِيمُ، وَمَا خَرَجَ عَنْهُ يَمِينًا وَشِهَا لَا فَهِي سُبُل، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى سُلُوكِهَا، وَيُزَيِّنُ هَمُ الدُّخُولَ فِيهَا.

## وَهَا لُاءِ الشَّيَاطِينُ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: شَيَاطِينُ جِنَّيَّةُ.

وَالآخَرُ: شَيَاطِينُ إِنْسِيَّةٌ.

فَالهُزَيِّنُونَ لِلْبَاطِلِ، الهُزَوِّ قُونَ لَهُ، الهُرَغِّبُونَ لِلْخَلْقِ الدُّخُولَ فِيهِ = لَهُمْ حَظُّ مِنَ الشَّيْطَنَةِ وَإِنْ كَانُوا إِنْسًا.



قال المصنّف رحمه الله:

# بَابُ ١٢- مَا جَاءَ فِي غُرْبَةِ الإِسْلامِ وَفَضْلِ الغُرَبَاءِ

[١] وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٣] وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ وَفِيهِ: قِيلَ: وَمَنِ الغُرَبَاءُ؟، قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِل».

وَفِي رِوَايَةٍ: «الغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».

وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

[٤] وَفِيهِ: «فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».

[٥] وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ؛ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي».

[7] وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَة؛ كَيْفَ تَقُولُ فِي هَلَاهِ الآيةِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ أَلْا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ... ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الآية ، قَالَ: أَمَا واللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَد: «بَلِ النَّهُ مِرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحَّا مُطَاعًا، وَهُوَى مُثَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ = فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ العَوَامَّ، فَإِنَّ

مِنْ وَرَاثِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، القَابِضُ فِيهِنَّ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ»، قُلْنَا: مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟، قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

[٧] وَرَوَى آبْنُ وَضَّاحٍ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَّكُ عَنْهُا، وَلَفْظُهُ: ﴿إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ أَيْامًا الصَّابِرُ فِيهَا، الْمُتَمَسِّكُ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اليَوْمَ؛ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ».

[٨] ثُمَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا أَسَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْةَ، عَنْ أَسْلَمَ البَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ أَخِي الحَسَنِ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِنَّكُمُ اليَوْمَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، تَأْمُرُونَ البَعْرُوفِ، وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكُرَتَانَ: سَكْرَةُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكُرَتَانَ: سَكْرَةُ المَعْرُوفِ، وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكُرَتَانَ: سَكْرَةُ المَعْرُوفِ، وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَشَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكُرَتَانَ: سَكْرَةُ الجُهْلِ وَسَكُرَةُ حُبِّ العَيْشِ، وَسَتُحَوَّلُونَ عَن ذَالِكَ، فَالمُتَمَسِّكُ يَوْمَعِيْدِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ لَهُ الجُهْلِ وَسَكُرَةُ حُبِّ العَيْشِ، وَسَتُحَوَّلُونَ عَن ذَالِكَ، فَالمُتَمَسِّكُ يَوْمَعِيْدِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ لَهُ أَجُرُ خُسْسِينَ»، قِيلَ: مِنْهُمْ؟، قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ».

[٩] وَلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ المَعَافِرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبَى لِلْغُرَبَاءَ؟ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ حِينَ يُتْرَكُ، وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنَّةِ حِينَ تُطْفَأُ».

## 20 **\$** \$ 5 5%

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: بَيَانُ وُقُوعِ غُرْبَةِ الإِسْلَامِ وَفَضْلِ الغُرَبَاءِ، وَتَكُونُ غُرْبَةُ الإِسْلَامِ بِقِلَّةِ العَامِلِينَ بِهِ وَٱنْفِرَادِهِمْ عَنْ غَيْرِهِمْ.

وَغُرْبَةُ أَهْلِ الإِسْلَامِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الغُرْبَةُ القَدَرِيَّةُ؛ وَهِيَ لِلْمُسْلِمِينَ كَافَّةً بَيْنَ الكَافِرِينَ.

وَالْآخَرُ: الغُرْبَةُ الشَّرْعِيَّةُ؛ وَهِيَ لِلْمُسْلِمِ المُتَّبِعِ هَدْيَ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

وَالفَضَائِلُ المَذْكُورَةُ وَالمَنَاقِبُ المَأْثُورَةُ فِي الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ لِلْغُرَبَاءِ هِيَ حَظُّهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الغُرْبَةَ المَمْدُوحَةَ المُعْتَدَّ بِهَا شَرْعًا هِيَ الغُرْبَةُ الَّتِي يُتَمَسَّكُ فِيهَا العَبْدُ بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### **۞۞**

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ تِسْعَةَ أُدِلَّةٍ:

فَالَدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَنَ عَنِ الْفَسَادِ ﴾ [هود:١١٦]) الآية.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ فِي تَمَامِهَا: (﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُ ﴾ وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي قَوْلِهِ فِي تَمَامِهَا: (﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَانُهُمُ فَوْلَ اللَّهُ عَلَى فَضْلِهِمْ، فَمِنْ فَضْلِ الْغُرَبَاءِ أَنَّهُمْ هُمُ النَّاجُونَ.

وَالمُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ مُقْتَفٍ فِي إِيرَادِ الآيَةِ دَلِيلًا عَلَى غُرْبَةِ الإِسْلَامِ أَبَا إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيَّ صَاحِبَ «مَنَازِلِ السَّائِرِينِ»؛ فَإِنَّهُ عَقَدَ فِيهِ مَنْزِلَةَ (الغُرْبَةِ)، وَٱسْتَفْتَحَهَا بهاذِهِ الآيَةِ.

وَذَكَرَ ٱبْنُ القَيِّمِ فِي شَرْحِهِ «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» أَنَّ ذِكْرَهُ هَلذِهِ الآيَةَ لِلدِّلَالَةِ على مَنْزِلَةِ (الغُرْبَةِ) يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ رُسُوخِهِ وَشِدَّةِ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ فِي العِلْم وَالقُرْآنِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيرَةَ رَضِّيَالِلَهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا…»). أَخْرَجَهُ اللَّالِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيرَةَ رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا…»). أَخْرَجَهُ

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ؛ فَفِيهِ الخَبَرُ الصَّادِقُ عَنْ وُقُوعِ غُرْبَةِ الإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، مَعَ بَيَانِ فَضْلِ الغُرَبَاءِ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («فَطُوبَى بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، مَعَ بَيَانِ فَضْلِ الغُرَبَاءِ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ»).

وَ « طُوبِي »: فُعْلَى مِنَ الطِّيبِ، فَلَهُمْ كُلُّ طَيِّبٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهُمُ الفَائِزُونَ بِالحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدَّارَيْنِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ مِثْلُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ، وَاللَّرِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ مِثْلُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ، وَزَادَ: (وَمَنِ الغُرَبَاءُ؟، قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ»). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُو عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ دُونَ الزِّيَادَةَ المَذْكُورَةَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقِهِ؛ فَفِيهِ بَيَانُ فَضْلِ الغُرَبَاءِ أَنَّ لَهُمْ طُوبَى.

وَوَصَفَهُمْ أَنَّهُمُ (النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ)؛ أي المُجْتَمِعُونَ مِنْ أَعْرَاقٍ شَتَّى، وَأَنْسَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى فِي حَدِيثِ آبْنِ مَسْعُودٍ: («الغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»). رَوَاهَا الآجُرِّيِّ فِي «الغُرَبَاءِ»، وَالدَّانِي فِي «الفِتَنِ»، وَلَا تَصِحُّ.

وَأَحْسَنُ مَا يُرْوَى فِي هَلذَا المَعْنَى مَا رَوَاهُ ٱبْنُ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الجِهَادِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّهُ قَالَ: «طُوبَى للْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ أَنَّهُ قَالَ: «طُوبَى للْغُرَبَاءِ النَّاسِ أَنْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ هَلذَا فَسَدَ النَّاسِ أَنْبَتُ شَيْءٍ فِيهِ هَلَذَا الله بْنِ عَمْرِ و.

الأَثَرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ و.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضَيَلْتَهُ عَنْهُ؛ وَفِيهِ: ( فَطُوبَى يَوْمَئِذِ لِلْغُرَبَاءِ إِلْغُرَبَاءِ إِلْغُرَبَاءِ إِلْكُوبَاءِ عَلَى النَّاسُ»). رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

لَكِنْ وَقَعَ إِبْهَامُ الرَّاوِي عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ ٱبْنُهُ، وَلِسَعْدٍ أَبْنَاءُ، وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، فَهَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ إِذَا نُصِرَ القَوْلُ بِأَنَّ المُبْهَمَ مِنْ أَبْنَاءِ سَعْدٍ هُو عَامِرٌ الثَّقَةُ، وَهُلَا هُوَ الأَشْبَهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَرِ ٱبْنِ عَمْرِو: أَنَّ أَثَرَ ٱبْنِ عَمْرٍ و المُتَقَدِّمِ مِمَّا فِيهِ النَّعْتُ نَفْسُهُ لَمْ يُتَنَازَعْ فِي صِحَّتِهِ، وَأَمَّا هَلَذَا فَتُنُوزِعَ فِي صِحَّتِهِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقِهِ.

وَالدَّلِيلُ الْخَامِسُ: حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ زَيْدٍ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ: («طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ...») الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَسَابِقَيْهِ.

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: («بَلِ ٱثْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ...») الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ لِحُمَلِهِ شَوَاهِدُ تُقَوِّيهَا، وَلَاسِيَّمَا جُمْلَةُ أَجْرِ العَامِلِ فِي أَيَّامِ الصَّبْرِ.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي بَيَانِ غُرْبَةِ الإِسْلَامِ فِي أَيَّامِ الصَّبْرِ وَالقَبْضِ عَلَى الجَمْرِ.

وَالْآخَرُ: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَتَضْعِيفُ الْأَجْرِ لَهُ دَالٌ عَلَى فَضْلِهِ، وَلَا يَبْلُغُ بِالمُضَاعَفَةِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ، فَلَهُمْ وَتَضْعِيفُ الْأَجْرِ لَهُ دَالٌ عَلَى فَضْلِهِ، وَلَا يَبْلُغُ بِالمُضَاعَفَةِ أَنْ يَكُونَ وَيُهُمْ، فَلَهُمْ بِعِلَمُ مُا يَكُونُونَ بِهِ أَرْفَعَ مِنْ هَوُلَاءِ.

وَالدَّلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيثُ ٱبْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا: ( ﴿ إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ أَيَّامًا... ﴾) الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ ٱبْنُ وَضَّاح، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَبِي ثَعَلَبَةَ المُتَقَدِّمُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ كَدِلَالَةِ سَابِقِهِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ سَعِيدٍ البَصْرِيِّ أَخِي الحَسَنِ - وَهُمَا مِنَ التَّابِعِينَ -؛ أَنَّهُ قَالَ: ( إِنَّكُمُ اليَوْمَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ... ») الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ ٱبْنُ وَضَّاحٍ أَيْضًا، وَهُوَ مُرْسَلُ فَلَا يَصِحُّ، وَالمُرْسَلُ مِنَ الحَدِيثِ: مَا أَضَافَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُكْمُهُ الضَّعْفُ، وَإِلَيْهِ أَشَرْتُ بِقَوْلِي:

وَمُرْسَلُ الحَدِيثِ مَا قَدْ وُصِفًا بِرَفْعِ تَابِعٍ لَهُ وَضُعِّفَ وَضُعِّفَ وَصُعِّفَ وَصُعِّفَ مَعْ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ حَذْوَ نَظِيرَيْهِ السَّابِقَيْنِ، فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُمَا.

وَالدَّلِيلُ التَّاسِعُ: حَدِيثُ بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍ و المَعَافِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ -؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («طُوبَى لِلْغُرَبَاء...») الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ ٱبْنُ وَضَّاحٍ، وَهُو ضَعِيفٌ لِإِرْسَالِهِ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ فَضْلِ الغُرَبَاءِ فِي قَوْلِهِ: «طُوبَى»، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَاهُ.



#### قال المصنِّف رحمه الله:

## ١٣ – بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ البِدَعِ

[1] عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوحِظَةُ مُوحِنَا، قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ عَنَّكِكُمْ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ مُوحِيَّ مَوْكَةً عِنْهُمُ وَالطَّاعَةِ؛ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ مُوحِيَّ مَوْكَدُمْ فِسَيرَى الْحِتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْحِتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللهُ لِيَّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَحُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَحُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحْدِينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَحُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُهُ مَنْ يَعِشْ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَحُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُولُ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ الْ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

[۲] وَعَـنْ حُذَيفَـةَ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ قَـالَ: «كُـلُّ عِبَـادَةٍ لَا يَتَعَبَّـدُهَا أَصْحَابُ رَسُـولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَتَعَبَّدُوهَا، فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآخِرِ مَقَالًا، فَاتَّقُوا اللهَ يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

[٣] وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا الحَكَمُ بْنُ البُارِكِ، أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يُحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحُدِّ ثُعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَخَرَجَ عَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَخَرَجَ عَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَنَّ عَلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَعْدُ؟"، قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَجَلَسَ مَعَنَا، فَلَيَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: "يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا فِي المَسْجِدِ أَمْرًا أَنْكُو ثُهُ، وَالحَمْدُ لللهِ لَمْ أَرُو مُوسَى: "يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ؛ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا فِي المَسْجِدِ أَمْرًا أَنْكُو ثُهُ، وَالحَمْدُ للهِ لَمْ أَرُ إِلَّا خَيْرًا»، قَالَ: "إِنَّ عَشْتَ فَسَتَرَاهُ"، قَالَ: "رَأَيْتُ فِي المَسْجِدِ قَوْمًا لِللهِ لَمْ أَرُو لَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيمِ مُ حَمَّى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيْكُولُ: مَلْكُولُ مِائَةً، فَيُقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيْسَبِحُونَ مَائَةً، فَيْكُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيْسُبِحُونَ مَائَةً، فَيْكُرُونَ مِائَةً، فَيْكُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيْسُبِحُونَ

مِائَةً»، قَالَ: «فَهَاذَا قُلْتَ هُمُّمْ؟»، قَالَ: «مَا قُلْتُ هُمْ شَيْئًا ٱنْتِظَارَ رَأْيِكَ»، قَالَ: «أَفَلَا أَمَوْ مَّمْ أَلَّا يَقُوتَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟»، ثُمَّ مَضَى، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، أَنْ يَعُدُّواْ سَيِّنَاتِهِمْ، وَضَمِنْتَ هُمْ أَلَّا يَقُوتَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟»، ثُمَّ مَضَى، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الجِلَقِ، فَقَالَ: «مَا هَلَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟»، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ؛ حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّنَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ الرَّحْمُنِ؛ حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّنَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيُحْكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمِّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ!، هَوُ لُلَاءِ أَصْحَابُ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيُحْكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمِّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ!، هَوُ لُلَاءِ أَصْحَابُ عُكمَّدٍ بَيْنَكُمْ مُتُوا فِرُونَ، وَهَلِهِ فِي عُنْهُ لَمْ تَنْكُورْ، وَهَلِهِ فِي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْتُ عَامَّةَ أُولَئِكَ الجِلَقِ يُطَاعِنُونَنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الخَوَارِجِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد وآلِه وصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَّى يَوْمَ الدِّينِ.

#### 20 **\$** \$ \$ 5%

قال الشَّارح وفَّقه الله:

مَقْصُودُ التَّرْجَمَةِ: التَّحْذِيرُ مِنَ البِدَعِ بِالتَّخْوِيفِ مِنْهَا وَبَيَانِ خَطَرِهَا؛ لِيَجْتَنِبَهَا العَبْدُ وَلَا يَرْكَنُ إِلَيْهَا وَلَا إِلَى أَهْلِهَا.

وَهَلْذَا المَعْنَى الَّذِي رَامَهُ المُصَنِّفُ تَقَدَّمَتْ فِيهِ تَرْجَمَتَانِ:

الْأُولَى: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدْعَةَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ).

وَالثَّانِيةُ: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ ٱحْتَجَرَ التَّوبَةَ عَنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ).

فَهُوَ قَصَدَ بِالتَّرْجَمَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ التَّحْذِيرَ مِنَ البِدَعِ، ثُمَّ خَتَمَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِمْعَانًا فِي التَّحْذِيرِ وَإِبْلَاغًا فِي الزَّجْرِ، وَتَأْكِيدًا لِهَاذَا المَعْنَى؛ لِأَنَّ البِدَعَ وَالأَهْوَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الأَدْوَاءِ وَالتَّحْذِيرِ وَإِبْلَاغًا فِي الزَّجْرِ، وَتَأْكِيدًا لِهَاذَا المَعْنَى؛ لِأَنَّ البِدَعَ وَالأَهْوَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الأَدْوَاءِ وَالعَلِل الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَعْذَرَهَا العَبْدُ وَيَنْفِرَ مِنْهَا وَيَتَبَاعَدَ عَنْهَا؛ لِئَلَّا تُفْسِدَ دِينَهُ.

#### **(\$)**

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ ثَلَاثَةَ أَدِلَّةٍ:

فَالدَّلِيلُ الأَوَّلُ: حَدِيثُ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضَيَّلَتُهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: (وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً... الحَدِيثَ). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيُّ.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ:

أَوَّ لُهُا: أَمْرُهُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُومِ سُنَّتِهِ، وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَالبِدَعُ لَيْسَتْ مِنْ سُنَّتِهِ وَلَا سُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، بَلْ هِيَ تُنَاقِضُهَا فَيَجِبُ الحَذَرُ مِنْهَا.

وَثَانِيهَا: تَصْرِيحُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّحْذِيرِ مِنَ البِدَعِ فِي قَوْلِهِ: ( « وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ»)، فَإِنَّهُ زَجْرٌ عَنْهَا وَتَخْوِيفٌ مِنْهَا.

وَ تَالِثُهَا: إِخْبَارُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالُ يُحْذَرُ مِنْهُ وَيَنْأَى العَبْدُ بِنَفْسِهِ عَنْهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ حُذَيفَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: («كُلُّ عِبَادَةٍ لَا يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ حُذَيفَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: («كُلُّ عِبَادَةٍ لَا يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُو عَزْوٌ قَدِيمٌ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ المَتَقَدِّمِينَ؛ أَقْدَمُهُمْ أَبُو شَامَةَ المَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ «البَاعِثِ»، وَكَأَنَّهُ ٱتَّفَقَ فِي

نُسْخَةٍ مِنْ «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» رِوَايَتُهُ، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا هَاذِهِ النُّسْخَةِ، فَإِنَّ هَاذَا الأَثَرَ لَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» الَّتِي ٱنْتَهَتْ إِلَيْنَا مِنْ مَطْبُوعِهَا أَوْ نَخْطُو طِهَا فِيمَا ٱمْتَدَّتْ إِلَيْهِ اليَدُ، وَلَا وُجِدَ مَوْصُولًا بِإِسْنَادٍ عِنْدَ سِوَاهُ، فَهُوَ أَثَرٌ سَيَّارٌ قَدِيمٌ لَا يُعْرَفُ نَخْرَجُهُ.

وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ: فِي نَهْيِهِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عَنِ التَّعَبُّدِ بِمَا لَمْ يَتَعَبَّدُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَا التَّعَبُّدِ بِمَا لَمْ يَتَعَبَّدُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَى سُنَّتِهِ أَوْقَفُ، فَمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ هُوَ مِنَ اللِدَعِ التَّتِي يُحْذَرُ مِنْهَا.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ عَمْرِه بْنِ سَلَمَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ قَالَ: (كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللهِ عُلْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُ... الحَدِيثَ). أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ فِي «سُنَنِهِ» بِتَهَامِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فِي آخِرِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ آخَرَ حَسَنٍ.

## وَدِلَالَتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي إِنْكَارِهِ رَضَالِنَهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ وَتَغْلِيظِهِ القَوْلَ لَهُمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ( ﴿ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ ») ؛ فَهُمْ بَيْنَ شَرَّيْنِ:

فَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا مُعْتَقِدِينَ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمَّالَةُ عِلَيْهِ ضَلَالَةٍ بِالإِحْدَاثِ وَالاَبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا مُفْتَتِحِي بَابِ ضَلَالَةٍ بِالإِحْدَاثِ وَالاَبْتِدَاعِ فِي الدِّينِ.

وَالْآخُو: تَفَرُّسُهُ رَضَالِكُ عَنْهُ فِيهِمْ فِرَاسَةً إِيمَانِيَّةً بِالإِخْبَارِ عَمَّا سَتَؤُولُ إِلَيْهِ حَالُهُمْ؛ أَنَّهُ سَيَعْظُمُ أَمْرُهُمْ وَيَشْتَدُّ شَرُّهُمْ، فَاتَّفَقَ ذَٰ لِكَ بِخُرُوجِهِمْ بِالسَّيْفِ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَصَارَ أَكْثُرُ هَوْ فَكُو السَّيْفِ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَصَارَ أَكْثُرُ هَوْ لَا عِمِنَ الْخَوَارِجِ، فَيَوْمُ النَّهُرَوانِ يَوْمٌ كَانَ لِعَلِيٍّ رَضَيَالِكُ عَنْهُ مَعَ الْحَوَارِجِ، فَجَرَّ مُّمُ البِدْعَةُ المُسْتَصْغَرَةُ مِنَ الأَذْكَارِ إِلَى بِدْعَةٍ مُسْتَعْظَمَةٍ مِنَ الأَخْطَارِ، وَهِيَ: خُرُوجُهُمْ عَلَى المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ عَلَى بِدْعَةٍ وَرَأَى غَيْرَهُ عَلَى خِلَافِهَا لَمْ يَزَلْ تَحْلُولَ لَهُ بِدْعَةُ وَرَأَى غَيْرَهُ عَلَى خِلَافِهَا لَمْ يَزَلْ تَحْلُولَ لَهُ بِدْعَةً وَرَأَى غَيْرَهُ عَلَى خِلَافِهَا لَمْ يَزَلْ تَحْلُولَ اللهُ يَعْلَى فَي السَّعِخْفَافُ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِدَمِهِ، وَيَسْتَبْدِلُ حَالَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ الاسْتِخْفَافُ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِدَمِهِ، وَيَسْتَبْدِلُ حَالَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ الاسْتِخْفَافُ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِدَمِهِ، وَيَسْتَبْدِلُ حَالَهُ، حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ الاسْتِخْفَافُ أَنْ يَسْتَخِفَّ بِدَمِهِ، وَيَسْتَبْدِلُ حَالَهُ، كَالُواقِع مِنَ الْخُوارِجِ الأَواقِع مِنَ الْخَوَارِجِ الْأَواقِلِ الَّذِينَ كَانَ مُبْتَذَا كَثِيرٍ مِنْهُمْ هَلِهِ الحَالُ.

فَالبِدَعُ تَبْدُو صِغَارًا حَتَّى تَعُودَ كِبَارًا. كَمَا قَالَ البَرْبَهَارِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ». وَهَاذَا آخِرُ البَيَانِ عَلَى هَاذِهِ الجُمْلَةِ مِنَ الكِتَابِ.

تُمَّ الشَّرْحُ فِي مَجْلِسَيْنِ
عَصْرَ الأَحَدِ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ
سَنَةَ سَتِّ وَثَلاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة وَالأَلْفِ
فِي الْسَجِدِ النَّبَوِيِّ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



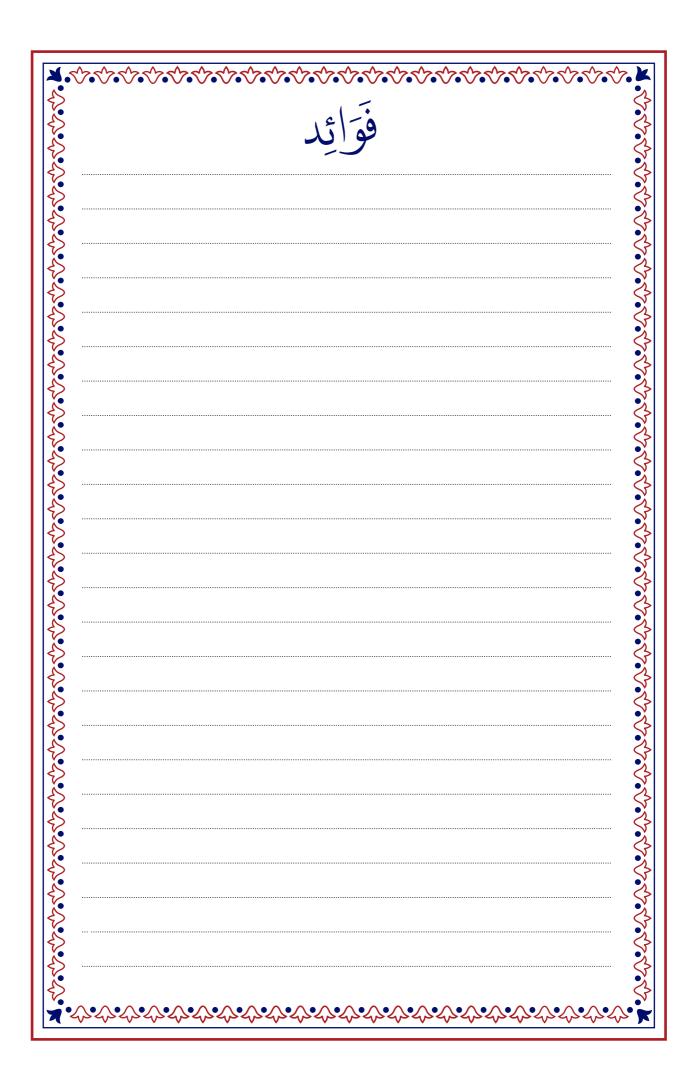

